

اليب قطاع الثقافة يصدر عن دار

أول كـل شهـ

رئيس مجلس الإدارة:

رئيس التحسرير:

نبيسل أبساظسة

# أسعار كتاب اليوم في الخارج

الجماهيرية العظمى ١ دينار المعسسيرب ١٧ درهم لبنــــان ۲۵۰۰ ليرة الأردن ١٥٠٠ قلس العــــــراق ۷۰۰۰ فلس الكـــويت ١ دينار السمسسودية ١٠ ريالات الســـــودان ۲۲۰۰ قرش تـــــرنس۲ دينار الجــــزائر ۱۷۵۰ سنتيما ســـريا ۲۶ ل.س الدبش ١٠٠٠ سنت البحسسريـن ١ دينار سلطنة عمسان ١ ريال ج. اليعنيـــــة ١٥٠ ريال الصمومال نيجريا ٨٠ بني السنغـــال ٦٠ فرنك الإمــــارات ۱۰ درهم قطــــــر ۱۰ ريال انجــــلترا ۱٬۷۵ جك السساء فرتك المانيسسسا ١٠ مارك إيطــاليــا ٢٠٠٠ ليرة مسوات داه فلورين باكست ان ٢٥ ليرة سسويســـرا٤ فرتك اليسونسسان ١٠٠ دراخمة النعســــا ١٠ شان الدنمــــارك ١٥ كرون الســــويده ۱۰ كرون الهنــــد ۲۵۰ روبية كندا أمريكا ٢٠٠ سنت نيويورك واشنطن ٢٥٠ سينتا لـوس انجــلوس ٤٠٠ سنت

استراليسسا ٢٠٠ سنت

### • الاشستراكات •

جمهورية مصر العربية قيمة الاشتراك السنوى ٤٨ جنيها مصم '

### البىريىد الجسوى

دول اتحاد البريد العربى ٢٥ دولارا اتحاد البريد الافريقى ٣٠ دولارا أوربا وأمسريكا ٣٥ دولارا أمريكا الجنوبية واليابان واستراليا ٥٤ دولارا أمسريكيا أو ما يعادله

- ويمكن قبول نصف القيمة عن ستة شهور
- ترســـل القيمــة إلى الاشــتراكات
   ٢ (1) ش الصــافة

القاهرة ت: ٧٨٢٧٠٠ (٥ خطوط)

- فــاكـــس: ۲۵۲۸۷۰
  - تلکس دولی: ۲۰۳۲۱
    - 🌲 تلکس محلی: ۲۸۲

# د مصلتی محمود



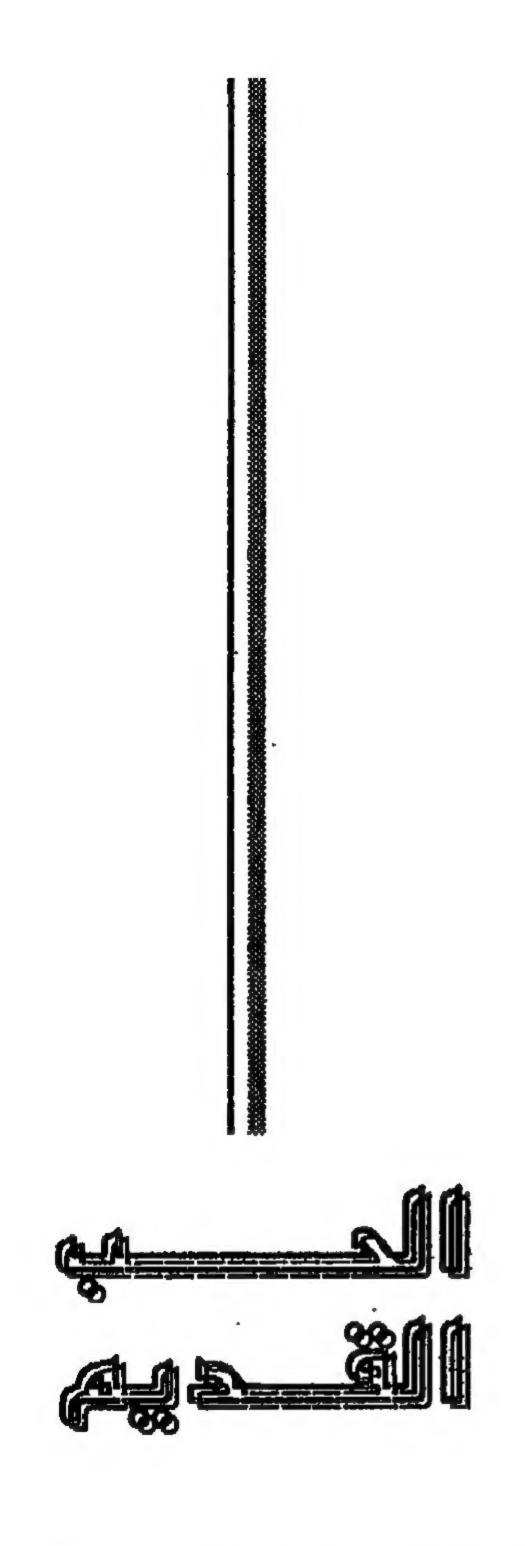

. •

الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة الأوامر والتواهي ولوائح العقاب وحدود الحرام والحلال .. وكلها من شئون الدنيا .. أما الدين فشيء آخر أعمق وأشمل وأبعد.

الدين في حقيقته هو الحب القديم الذي جئنا به إلى الدنيا والحنين الدائم الذي يملأ شغاف قلوبنا إلى الوطن الأصل الذي جئنا منه والعطش الروحي إلى النبع الذي صدرنا عنه والذي يمللاً كل جارحة من جوارحنا شوقا وحنينا .. وهو حنين تطمسه غواشي الدنيا وشواغلها وبشهواتها .

ولا نفيق على هدذا الحنين إلا لحظة يحيطنا القبح والظلم والعبث والفوضى والاضطراب في هذا العالم، فنشعر أنتا غرباء عنه واننا لسنا منه وأنما مجرد زوار وعابرى طريق، ولحظتها نهفو إلى ذلك الوطن الأصل الذي جئنا منه ونرفع رؤوسنا في شوق وتلقائية إلى السماء وتهمس كل جارحة فينا .. يا الله .. أين أنت ؟.

ولحظة نخطىء ونتورط فى الظلم وننحدر الى دركات الخسران فننكس الرؤوس فى ندم وندرك أننا مدانون ، مسئولون .. فذلك هو الدين ..ذلك الرباط الخفى من الحنين لماض مجهول .. وذلك الاحساس بالمسئولية وبأننا مدينون أمام ذات عليا .. وذلك الاحساس العميق فى لحظات الوحدة والهجر بأننا لسنا وحدنا وإنما نحن فى معية غيبية وفى أنس خفى وأن هناك يدا خفية سوف تنتشلنا وذاتا عليا سوف تلهمنا وركنا شديدا سوف يحمينا وعظيما سوف يتداركنا .. فذلك هو الدين فى أصله وحقيقته وماتبقى بعد ذلك من أوامر ونواه وحرام وحلال وأحكام وعبادات هى تفاصيل ونتائج وموجبات لهذا الحب القديم .

ولكن الحب هو رأس القضية .. وإذا غاب ذلك الحب فان كل العبادات والطاعات لن تصنع دينا ولن تصنع متدينا مسلماكان أو مسيحيا أو يهوديا ، وماكان الصليبيون الذين جاءونا غزاة طامعين .. على دين .. أى دين .. ولاكان سفاحوالصرب الذين يقتلون الأبرياء على أى ملة من ملل النصارى ولا كان إرهابيو اليوم الذين يفجرون القنابل مسلمين .. ولو صلوا جميعا ولو صاموا الدهر ولو أطالوا اللحى وقصروا الجلابيب وحملوا المصاحف ورتلوا الآيات ..ما بلغوا من الدين شيئا .

وهل بلغ النبي يحيى (يوحنا المعمدان) عليه الصلاة والسلام مابلغه من نبوة إلا بذلك الحنان الذي كان يفيض منه ، والذي قال فيه ربه : « وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا » ( ١٣ ـ مريم ) فتلك كانت أركان نبوته .. الحنان والزكاة والتقوى ، ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يحتضن جبل أحد ويقول: هذاجبل يحبنا ونحبه .. حتى الجماد كان موضع حب النبى وتوقيره . وهذا ابن عربى يقول : لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق، وهذا ربنا يقول عن المؤمنين: « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » ( ٣ - الحجرات ) فالقلوب هي دائما موضوع الامتحان وحب الله وحب ما خلق وماصنع من أرضين وسموات ونبات وحيوان وبشر هو جوهر كل الديانات الحقة .. وهو المقياس الذي نفرق به بين أهل الدين .. والأدعياء المشعوذين والكذبة وكل الدعاة الذين يغرقون أتباعهم في التفاصيل والقشور والمظاهر ويبتعدون بهم عن روح الدين .. عن الحب والرحمة والتقوى ومكارم الاخلاق .. هم من الكذبة بقدر بعدهم عنها وما كان اعتراض المسيح على الفريسيين إلا لإغراقهم في الجدل وفي حرفية النصوص وفي ظاهر الكلمات دون التفات الى روحهاوماكانت نقمة موسى على اليهود حينما أمرهم بأن يذبحوا بقرة .. إلا لإغراقهم في الجدل والتنطع والسؤال .. أي بقرة تكون وما لونها؟ . بنية هي أم مرقشة أم صفراء .. عجوز أم بكر.. « أدع لنا ربك يبين لنا ماهي » .. أو لعلك تهزأ بنا .. هذا الجدل والغرق في التفاصيل والتحجر على الحروف والكلمات أخرجهم من الدين في نظر موسى واستحقوا عليه التقريع واللوم. وللأسف الشديد التدين اليوم خرج من روح التدين بسبب انحراف الدعوة وانحراف أكثر الدعاة وإغراقهم في القشور والتفاصيل والخلافيات والأمور الثانوية مماألقي بأكثر المسلمين الى الاختلاف والجدل، ومما خلق الدرائع لمحترف الارهاب ولهواة التعصب ومما أوجد هذا التدين السطحي المتهوس الأبله، وأرى أننا مطالبون اليوم أكثر من أي يوم مضى بالعودة الى روح الاسلام والى نبعه الشامل .. الى فضائل الحب والرحمة والمودة والتقوى وسعة الصدر مع الخصوم وتدبر معانى النصوص وعدم الوقوف عند حروفها وقراءة القرأن بالقلب وليس بالأحداق .

والاسلام ليس ألغازا وليس لوغاريتمات ولا يحتاج منا الى كل تلك الفتاوى .

والنبى عليه الصلاة والسلام أجاب من سأله عن الاسلام فقال في كلمات قليلة بليغة:

« قل لا اله إلا الله ثم استقم »

هكذا ببساطة .. كل المطلوب هو التوحيد والاستقامة على مكارم الأخلاق.

إنها الفطرة والبداهة التي تولد بها لا أكثر، أن تحب أخاك كما تحب نفسك.

اسأل نفسك .. هل تنام كل يوم على مسودة وحب ورغبة في الخير ونية في عمل صالح أم على غل وكراهية وحسد وتربص ؟.. وستعلم الى أى مدى أنت على دين الاسلام .

ماذا تخفى فى طيات ثيابك .. هل تخفى خنجرا أو مسدسا .. أم تخفى هدية حب ورسالة خير لإخوانك؟

هل تخطط لتبنى أم لتهدم ؟!.

هل تنطق بالطيب من القول وبالنافع من الكلام أم تدعو الى الخراب والدمار والفتن ؟.

إن الدين لايحمل سيفا إلا للدفاع عن مظلوم ولايعرف العنف إلا اصلاحا.

بهذه المقاييس تعرف نفسك وتعرف الخانة التي يقف فيها ذلك الداعية الذي يدعوك الى الاسلام.. وتعلم أين يقف.. مع الدين أم مع الاجرام .

إن الفطرة والبداهة دليك.. ولست في حاجة الى فقه أو فلسفة أو فتوى . قليك يفتيك .

إنه الحب .. قلب القضية وروحها .. والجوهر الصافى لجميع الأديان وكل الرسالات .

أما الشرائع والأوامر والنواهي فهي لتنظيم شئون الدنيا لا غير.. وهي تابعة للإطار العام.. إشاعة السلام والعدل والحب بين الناس.. وسوف يتوقف عملها ف الآخرة .. حينما لايعود لأحد حكم أو سلطان .. « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » .

إنتهت وظيفة كل الشرائع وكل الأوامر .. لأن الأمر الآن اصبح أمر ملك الملوك مباشرة والتصريف تصريفه والعدل عدله والبطش بطشه.، ولم يعد الحرية في أن يطغى أو يظلم .

ومجال الشرائع أذن محدود بوظائفها وزمانها.

وكما قال الفقيه الاسلامي العظيم.. العزبن عبد السلام:

فى زمان شيوع البلوى إذا أصبح تطبيق الشريعة مؤديا الى ازدياد المنكر فإنه يحسن بالمسلم عدم تطبيقها .

ومن هذا أفتى بعدم تطبيق حد الخمر على عسكر التتار، لأن سكرهم وغيب وبتهم سلوف تكف شرهم عن النساس وفى ذلك فسائدة وخير .. بينما إفاقتهم سلوف تؤدى بهم الى معاودة الأذى والضرر وفى ذلك مريد من المنكر.

لقد فهم ذلك الفقيه العظيم أن حكمة الشرائع هى إقامة المصالح فى المدنيا وأنها مرتبطة بالمنافع وليس لها حكم مطلق وأن مجالها محدود بوظائفها وزمانها.

وبهذا المعنى نفسه لم يطبق النبى عليه الصلاة والسلام حد القطع على السارق في سنوات الحرب كما لم يطبقه عمر بن الخطاب في عام المجاعة.

ونفس هذا الكلام يقال للغوغائيين من الدعاة والسطحيين الذين

يطالبون بقطع الأيدى والرجم والجلد علاجا للفساد الموجسود .. وهم لا يعلمون أن الفقه الاسلامى نفسه لا يوافقهم على هذا الفهم السطحى والغوغائي .. فالعصر باعترافهم عصر شيوع الفساد وشيوع البلوى وبالتالى يستوجب فقها أخر ملائما للظرف القائم .. لأن تطبيق الحدود العادية سوف يزيد المنكر نكرا .. فالوزير والكبير الذى يسرق مئات الملايين عن طريق العمولات لن تنطبق عليه شروط القطع الفقهية التقليدية وسوف يعفى من القطع بينما النشال الذى يسرق خمسة جنيهات سوف تقطع يده وف ذلك ظلم فاحش وتشجيع للكل بأن يسرقوا وينهبوا بالوسائل الملتوية من عمولات ورشوة وإختلاس وتربيف وخلافه.. وف ذلك حض على عموم المنكر.

وعلى باب أى محكمة يمكنك أن تشترى أربعة شهود زور لتقطع يد من تسريد، وترجم من تشاء، ثم من يقطع يد من في عالم كله من اللصوص والمرتشين..؟!!

ونفس الشيء يقال في معاقبة الزاني بالرجم في الوقت الذي تحض فيه الإذاعيات والبث التلفيزيون الخارجي الهابط من الجوعبر الأقمار الصناعية على الفحش العلني وتدفع بالشباب دفعا الى الفسق.. فالشباب مجنى عليه وليس جانيا واطلاق الحدود في مثل هذه الحال من شيوع البلوي ظلم.. فضلا عن استحالة استيفاء الشروط الفقهية للرجم وهي ,, البعق شهود يحلفون بأنهم شهدوا عمليات الإدخال.. فالعقوبة هنا غير واردة.. وهؤلاء الدعاة الغوغائيون يقولون افكا من القول وزورا ويباشرون فهما متحجرا ضيق الافق، لايقول به أي فقيه مسلم مستنير.

وينسى هؤلاء عقلانية الإسلام ومرونته وتقديره للظروف.. ويأخذون من القرأن أية واحدة مقطوعة عن سياقها ويغفلون روح القرأن في مجموع أياته ونصوصه وهو كتاب أوله رحمة وأخره رحمة.

ألم يقل الانجيل في صريح أياته:

إن اعثرتك يدك فأقطعها وإن اعثرتك عينك فاقلعها.

وهو أمر بقطع اليد التي تسرق وفقء العين التي تدزني .. ومع ذلك لم

يقل أحد من المسيحية بهذا .. وإنما وضعواالآية داخل مجموعة آيات الانجيل وسورة ، وقالوا بالروح العامة التي تشيع في كتابهم .. وهي روح المحبة والرحمة والعفو والمغفرة .. واكتفوا بالعقوبات التعزيرية مثل السجن والتأديب والغرامة .

بهذا المفهوم من الحب والرحمة يكون النظر الى الشرائع فى إطار زمانها ومكانها وظروفها وفي اطار الرحمة التي أوجبها الله .. فهو سبحانه خلق لنا الشرائع لإسعادنا في الدنيا وليس لتعذيبنا وخلق لنا العقل لنتذبر كلماته ولم يضع داخل رؤوسنا حجارة ولا جعلنا آلات تنفذ في آلية بلا تدبر وبلا تفكير.

وأراد بروح النصوص أن تكون هي الجاكمة على حروفها .. وبدأ باسمه الرحمن الرحيم كل شيء .

وإسلامنا أوله رحمة وآخره حمد وأوسطه محبة .. والحب هو روح الوجود وهو سر ديمومته .. وهو النقصة الربانية التي بدونها تنهد أركان الشرائع جميعها وتزول النعمة وينعدم المعنى وبدون الحب في قلبك لا يعود لوجودك معنى ولا لفضائك معنى ولا لدينك معنى أي معنى مهما أطلت اللحي وبسملت وحوقلت وصمت وحججت واعتمرت .

وغنى عن البيان أن المقصود بالحب هنا هو حب الحق وحب الخير وحب العدل وحب الجمال وحب المثل العليا وهي جميعها أسماء الله الحسنى ومسمياته .. فهو سبحانه وحده الذي له المثل الاعلى في السموات والارض .. وهو الحق وهو العدل الحكم وهو بديع السماوات والأرض وكل جمال في الكون يرتد الى جماله وكل كمال في الخلق يرتد الى كماله وهذا هو الحب القديم الذي فطرنا عليه منذ أن خاطبنا ربنا قبل أن نولد وقبل أن نجىء الى الدنيا هاتفا بنا:

« ألست بربكم » .

فقلنا جميعا ونحن ننظر بتعلق وحب الى وجهه الكريم:

« بلی شهدنا » ..

وهذا الحب هو حقيقة كل الأديان وروح كل العقائد وأساس كل الملل .. وبدونه لا معنى لدين ولا معنى لدينونة .

وهذا الشوق النبيل هو الطاقة الدافعة وراء كل فن عظيم وكل إبداع رفيع ، وكل فكر ملهم ، وكل استشهاد وكل فداء وكل بطولة .

وهذه النورانية فينا هي التي اقتضت سجود الملائكة وتسخير الكون لنا .. وهي التي جعلت حياتنا رغم مشقاتها وعذابها جديرة بأن نحياها ،

### وبدون هذا الحب

في ساعات الخطر يتحد المختلفون ويلتقى أبناء العم وأبناء الخال وأبناء سابع جد وتذوب الأحقاد الصغيرة ويؤلف الخطر الداهم وشيجة توحد كل القلوب.

وهذا شأننا اليوم وقد رأينا ما يصنعه الحلفاء الأوروبيون والأمريكيون بمسلمى البوسنة المظلومين المحاصرين بالرصاص والقنابل والجوع والموت فلا تكون نجدتهم إلا بتكريس هذا الظلم وإضفاء الشرعية على هذا الحصار وإقرار الناهب على ما نهب والتسليم للمغتصب بما اغتصب ، ثم تحويل ما تبقى من أرض إلى معتقلات أبدية تعيش فيها البقايا المنهوبة والهياكل المغصوبة تتسول المعونات من جنود الأمم المتحدة وتأكل من فتات الأيدى مثل حيوانات الأقفاص.

وتلك هي القرارات الوضيعة التي وصل إليها السادة الأوروبيون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

أخيرا أفصح هؤلاء الناس عن عواطفهم الحقيقية ، اتفقوا في البداية على تكتيف أيدى الضحايا وحظروا عليهم أي سلاح يدافعون به عن أنفسهم .. وأخيرا قرروا سجنهم في جيوب ومعتقلات إلى الأبد يلقون إليهم بفتات الطعام وهذا عدلهم .. وهذا قانونهم .. وبئس ما صنعوا .

فماذا نحن فاعلون ؟

أما زلنا نختلف سنة وشيعة وشوافع وأحنافا وزيودا .. وعلى ماذا ؟

على ماء الوضوء يصل إلى الكوع أو يشمله .. وعلى الأيدى ترسل على الجانبين أثناء الصلاة أو تضم على الصلدر .. وعلى نقاب أم حجاب .. ولحية أم جلباب .. وأذان واحد لإقامة الصلاة أم أذانان .. ونجهر بالصلاة متى ونخافت بها متى .. وننتظر الإمام الغائب أم لا ننتظر .. ونولى الفقيه أم السياسى .. ونضع أموالنا في البنك أو في دفاتر الادخار ؟ .

يا سيادة .. فيم تختلفون .. ألا ترون الأيدى التي تربيد أن تلقى بكم في جب وتهيل عليكم التراب .. ألا تسمعون كلام الله يدوى في أذانكم .

« إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ( ٩٢ - الأنبياء ) .

ألا تسمعون وعيده وتهديده:

« وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » ( ٣٨ محمد ) .

وإنه ليوبشك أن يفعل إذا استمر خلافنا.

وقيم الخلاف وقد آذن الموت باقتراب وأطبق علينا التآمر من كل جانب وكيف يختلف أهل توحيد وأهل قطرة .. دينهم أبسط وأوضح من نور النهار .. أوجزه نبيهم ف كلمات :

قل لا إله إلا ألله ثم استقم.

لم يذكر عمامة ولا جلبابا ولا لحية ولا تقابا .. وإنما فقط الاستقامة على مكارم الأخلاق وعلى توحيد الله .. وكل ماعدا ذلك فضول .. وهل البنوك حرام أم حلال ؟ وهل التصوير حرام أم حلال ؟ وهل الغناء حرام أم حلال ؟.

وقد غنى البنات والأولاد للنبى عليه الصلاة والسلام عند قدومه المدينة وأنشدته الخنساء الشعر فاستزادها .. ولو كانت هناك كاميرات على زمان النبى لوجدنا له ولصحابته الكرام مثات الصور .

وهناك الجيد والرقيع من الفنون الذي تنشرح له الصدور ، وهناك الوضيع والهابط الذي تعافه الأذواق وترفضه النفوس قبل الشرائع .

وتستجد في كل زمان أحوال وظروف.

وتطرأ ملابسات ومتغيرات ...

ثم لا تختلف الأذواق على قبيح القبيع وعلى حسن الحسن.

ولا يحتاج أهل الفطر السليمة إلى فتاوي وإنما قلب المؤمن دليله.

إنما هى تجارة جديدة يمشى بها تجار السوء فى الناس فيشككون فى كل شىء ويبثون المخاوف ويبثون المخاوف ويبثون الأحقاد ويجعلون من كل طائفة عدوة الأخرى ويجعلون من كل إنسان خصيما الأخيه.

وهى تجارة تروج مع التخلف وتزدهر في الأزمنة الرديئة. ونحن بلاشك في أردا الأزمان.

وإذ يوشك الذللام أن يشتد ويملأ تجار السوء الأرصقة ببضاعتهم الفاسدة ويتنادى أبالسة الشقاق لبيشتنوا الناس شرائم وجذاذات ... بينما ترحف علينا العداوات من كل جانب وتحن في غفلة .. لا أملك إلا أن أصيح بالكل أن تنبهوا .. واستقيموا يرحمكم الله .. وسدوا القرح .. وضموا الصفوف.. فليس أولى بالوحدة منا نحن عباد الواحد.. قليس عندنا كثرة من الإلهة تختلف عليها، وإنما هو واحد، وتبينا واحد، وقبالتنا واحدة وصلاتنا واحدة .. ولا خلاف بين سنة وشيعة فكلنا بحب أهل البيت مشغوقون، وبسيرتهم مخرمون، وسيدنا على هو سيد شباب أهل الجنة وهو في أعيننا سنة وشبيعة .. والطقوسية ليست بضاعتنا .. وإسلامنا ليس ضد النصاري بل هـو معهم ما تعاونوا وما تحاليوا .. والذين قتلوا مسلمي اليوسنة ليسوا بنصاري بل هم وحوش لا ملة لهم ولا دين .. ولو كانوا نصارى لنعهم إنجيلهم الذي يقول أتحبوا أعداءكم .. واتباع عيسى بحق واتباع محمد بحق هم على طريق واحدوهم طريق موسى وطريق جميع الأنبياء ، فكلمة الله لجميع أنبيائه واحدة ، ولكن صهاينة اليهود خانوا توراتهم واتبعوا أهواءهم واتخذوا من التلمود والبروتوكولات دستورهم .. وصليبية اليوم ليست صليبية نصرانية بل صليبية صهيونية يهودية .

وأقول لكم: اتفقوا وتناصحوا وتحابوا وبتأخوا وتماسكوا صفا واحدا.

وإذا كان ربنا يقول إنه لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. فإن ما بأنفسنا الذى يريد ربنا أن نغيره هو هذه الأنانية والعصبية والطائفية وعبادة الرأى وعبادة النفس وعبادة الهوى وحب الدنيا والانغلاق على شخصانية ضيقة غبية عمياء لا ترى إلا لشبر واحد أمامها.

لم يطلب منا ربنا حيازة تكنولوجيا الذرة والالكترونيات والليزر لينصرنا .. وإنما طلب هذا الطلب الوانحد النيسيط .. أن نغير ما بأنفسنا .. وقد أرانا بأعيننا كيف انتهت روسيا دون حرب ؟ وكيف ركعت على أقدامها دون أن تطلق عليها رصاصة .. وكيف الهزمت من الداخل .. من داخل

نفوسها فانهارت وعلى ظهرها من القنابل الهيدروجينية ما يكفى لتفجير الكرة الأرضية عدة مرات .. فكذلك تكون نهاية الأمم العملاقة حينما تطغى .

وأتوجه بهذا النداء إلى ٤٧ دولنة إسلامية فيها أكثر من نصف كنوز الكرة الأرضية وأغلبها يتسول طعامه ويقترض مصروف يومه ، وأقول لهم : منظركم عجيب وأنتم كالإبل الشاردة لاتجتمع على كلمة .. ألا تسمعون حادى الصلاة وهو ينادى عليكم :

استقيموا يرحمكم الله ، وسدوا الفرج وضعوا الصفوف.

إنما يريدها سنة حياة لا تعليمات لمدى خمس دقائق.

فصلاة المسلم هي مؤشر لحياته ، ولا صلاة لكم وأنتم ممسكون بعضكم بخناق بعض .

فاجتمعوا وتحابوا واتحدوا فقد تداعت عليكم الأمم تداعى الأكلة على قصعتها وأنتم كثير ولكن كغثاء السيل الذي انفرط وتفرق بددا.

فهلا اجتمعتم .. قبل أن يأتى عليكم الطوفان .. أليس فيكم رجل رشيد ؟ عجبت لكم .. أراكم في الصلاة تتوجهون بالملايين إلى كعبة واحدة في مكة .. فإذا انقضت الصلاة انفرط الجمع وتفرقت بكم الطرق .. فمنكم من كعبته واشنطن ، ومنكم من كعبته باريس ، ومنكم من كعبته جنيف ، ومنكم من كعبته إسرائيل ، ومنكم من كعبته صندوق النقد الدولى ، ومنكم من كعبته أسرائيل ، ومنكم من كعبته صندوق النقد الدولى ، ومنكم من كعبته الدولى ، ومنكم من كعبته نفسه .

فأى نجاح تنتظرون وكل منكم حرب على الآخر؟

هـلا أرسلتم النظر لأبعد من أقدامكم ؟ فالموت على الباب والله من ورائكم محيط وما تبقى من عمركم لحظة .. ثم لا يعود يغنى مال ولا بنون ولا جاه ولا ملايين الدولارات في بنوك نيويورك ولوكسمبورج ولندن .

لقد قسررت إسرائيل ياسسادة أن تقيم دولتها الكبرى على أكتسافكم .. على أكتاف عداواتكم وتفرقكم . وقررت أن يكون ذلك في السنوات الأربع الباقية من حكم رجلها كلينتون .

فهل أنتم منتهون ؟



ماهذا الذي يخدث في روسيا ؟

هل كان هذا النظام الحديدي أيلا للسقوط بهذه الدرجة ؟ ..

كيف صعدوا إذن إلى الفضاء .. وصنعوا اسطورة الأقمار الصناعية .. والمتحطة « مير » والصلوريخ عابرات القارات .. والميج .. والسام .. والرقوس النووية .. والمفاعلات الذرية .. والتفجيرات تحت الماء .. وسلاح الغواصات المرعب .. وقائض الأملوال الذي كانت تطعم منه روسيا دولا وشعوبا مثل كوبا ونيكاراجوا وموزمبيق وانجولا ومختلف الذيول الأخرى .. وجيوش الجواسيس في أقطار الأرض الأربعة وشبكة المخابرات الرهيبة التي كانت تتصيد العملاء من قلب لندن ونيويورك وباريس .. و « تدوخ » أكبر العقول ؟ !.

هذا النظام الذي صمد لضربات هتلر ومدافعه وطائراته وقاذفاته وخاض الجحيم وانقض على الجيش الألماني ليصرعه في قلب برلين وعاد يغنى « الإنترناشيونالي » وليبني الخراب والدمار ويرفع روسيا من الانقاض الى الفضاء والكواكب والنجوم وعنان السماء.

كيف ينهار قجأة .. وتتكشف كل هذه العملقة عن شعب لايجد الخبر وأسراب تائهة من البشر تفتش عن اللقمة في أكوام القمامة ..

هكذا فجأة بلا حرب وبلا ضرب!!

ماذا كانت تلك الهمسة التي كانت تحمل سر الله ولطفه الخفي .. والتي همست في هذا البنيان الأسطوري فسقط فجأة من طوله بلا قتال ..

إن جوربا تشوف حينما حمل إلى شعبه بشارة « البرسترويكا » كان بظن أنه يقدم لهم حلما وأملا وأنه يصلح الشيوعية ويقويها ويطورها.

هكذا كان يقول الرفاق .. ولكن ماحدث كان النقيض تماما .. وكان في ظني مفاجأة لجوربا تشوف نفسه .. فقد انهدم المعبد كله فجأة وسقطت الأنقاض على رأسه .. ثم دفن الركام كل شيء .

لقد استدرج الله هذا الرجل ليهمس فى أذن الناس بالحرية ويرفع عنهم غائلة الخوف ويدعوهم إلى مصارحة ومفاتحة ومكالمة حبية ..

وفجأة ذابت المادة السلاصقة التي كانت تمسك بأطراف البنيان كله .. فلم يكن يمسك بأطر اف هذه الأمبراطورية العريضة سوى الرعب والخوف .. ولم يكن يمسك الجدران سوى القمع والقهر .. وكان الكذب هو «المانشيت ألكبير الملصق على قباب الكرملين ..

كانت الشيوعية بيتا من الشعارات وقلعة من الملصقات وبنيانا يهائلا من ورق الكوتشينة ،، وكان الكل عبيد الخوف وأسرى الكرباج ،، وكانت العظمة ديكورا من الخيش الملون ..

وانكشف المسرح فجأة على حقيقته .. فالشيوعية والحرية لاتقومان معا .. والحرية لا تصلح الشيوعية بل تقضى عليها ..

وجورباتشوف قد أدرك الآن هذا وأدرك أنه قد هدم روسيا السوفيتية من حيث ظن أنه يطورها ويبنيها .. وانه كان المعول .. وأداة الخراب من حيث لايدرى ..

وكان ف قدر الله وقضائه أن يهدم المعبد بأيدى سدنته ..

واحسب أن هذا معنى اسمه ،، اللطيف .. انه سيحانه الذي يحقق مراده ف خفاء وبلا جلبة وبأيدى أعدائه الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا ..

وقد سألوا جورباتشوف أخيرا: هل تؤمن بالله .. فقال: لا أؤمن ..

ولا أدرى ماذا سيصنع به الرمن الدوار أكثر مما صنع .. وماذا سيكشف له أكثر مما كشف ..

ولكن يقينى إنه إذا كانت في هذا النظام المنهار قيمة أو معنى لما سقط هكذا ككومة تراب وتبخر وأصبح كل شيء .

وتصل إلى دائماأعداد صحيفة «مجاهدى» أفغانستان » وفيها يقولون دائما إنهم هم الذين هزموا روسيا ..

وأحسب الآن أن فى كلامهم معنى .. فهم لم يهزموها بالسلاح .. ولكن بدعوة مظلوم كان يموت فى العراء على جبال أفغانستان الجرداء وقد بقرت القنابل احشاءه .. وكان يهمس فى حشرجته :

الغوث .. الغوث .. ياقوى على كل ظالم .. وقد أجاب الله باسمه اللطيف .. وكان ذلك المشهد التاريخي العجيب ..

أمة تموت وهي تحمل على ظهرها أسلحة وقنابل ومتفجرات تكفي لنسف الكرة الأرضية عدة مرات ..

فذلك هـو الاسـم .. اللطيف .. وسره الخفى .. حينما يقبض بلطف على رقبة الظالم ولا يتركه إلا عدما .. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .. حينما سجد يستعيذ ويستغفر:

« اللهم انى أعود برضاك من سخطك .. وأعود بعفوك من عقابك .. اللهم إنى أعوذ بك منك » .

فذلك هـو الله .. الذي به يستعاذ .. ومنه يستعاذ .. وهـو الأول والآخر وصانع التدبير ..

هذا تفسير الموحدين الذين يرون المشيئة الالهية في كل شيء ..

ولكن العقلية الغربية لاتنظر بهذه الطريقة ولا ترى بفكرها إلا حسابات المواقع وموازين القوى وتظن كل دولة كبرى إنها تمسك بخيط الحوادث وأنها توجه التاريخ حيث تشاء وتشعر أمريكا بالأمان وهي تسند ظهرها إلى « البنتاجون » وإلى ترسانة حرب النجوم وعيونها في كل مكان وأقمارها في الفضاء تتجسس على دبيب النمل ..

ولا توجد في الحسابات الغربية كلمة الله .. ولهذا لاتشعر أمريكا بحرج في مساندة عدوان أو الوقوف مع ظالم .

ولقد ساندت اسرائيل وزرعتها في الوطن العربي وسلحتها بالقنابل النووية ، وراحت تجند مائة صوت في الأمم المتحدة لترفع عنها تهمة العنصرية .. تفعل هذا في الوقت الذي تلقى فيه اسرائيل بقنابلها على جنوب لبنان وترفض كل عروض السلام في واشنطن وتضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة وتخطف الرهائن .. فماذا حدث لتنال فجأة هذه البراءة ؟

لقد ولدت اسرائيل عنصرية وما زالت عنصرية .. ولاشيء تغير في سلوك اسرائيل لتمحو الأمم المتحدة قرارها الأول ..

وكالعادة اختلف العرب .. اعترضت الأغلبية ومعها كل الحق .. ولم تشترك مصر وتونس والمغرب والبحرين وعلمان والكويت في التصويت .. « لتوفير مناخ مناسب للسلام » أي سلام ؟ أليس الحق أولى ؟

إن أمريكا دولة كبرى وهي على رأس الكوكب الأرضى حاليا .. « على العين والرأس »

ولكن لا شيء يبقى في مكانه .. فنحن على كوكب دوار ..

وبالأمس كانت روسيا الى جوارها على القمة ، وغدا لاندرى ماذا يحدث .
ولكنا نعلم علم اليقين أن الدنيا لاتديرها أمريكا ولا يدير شئونها
الكونجرس.. ولكن إرادة إلهية لاتغفل ولا تنام ..

وفيما رأينا من أحداث التاريخ عبرة تكفى ليعود الأعمى منا بصيرا .. نسأل الله باسمه اللطيف اللطف ..

# خطأ الإسلاميين

الاسلام دعوة تأتى للناس بما يحبون على يد قدوة يعرفونها بمكارم الاخلاق وليس انقلابا يأتى على ظهر دبابة يحمله الى الناس بكباشى أو عقيد .. وحينما تحول الأخوان المسلمون في الماضى من دعوة تسعى الى الناس بالحسنى .. الى جماعة سرية تسعى إلى الحكم بالقنابل .. انتهى أمرهم ..

والاسلام في مبدئه جاء للوثنيين في قريش كدعوة ودخل المدينة المنورة للمشركين مدعوا تستقبله الأغاني ولم يدخلها قهرا بالسيوف والنبال ..

فما باله اليوم وهو يدخل ديارا هي ديار إسلام بالفعل .. يأتيها بالحديد والنار والخسف والعسف والاعدام والمحاكمات والمشائق كما حدث في السودان .. وكما ترسم لنفسهاالجماعات الإسلامية المتطرفة في أكثر البلاد ..

إن الاسلام ليس انقلابا عسكريا .. وليس اصلاحا للناس بالعنف وليس أكراها للناس على غير طبائعهم ..وإنما هو هداية للناس الى الفطرة.. الى فطرتهم التى فطرهم الله عليها..

وهو دعوة وليس انقلابا ومخاطبة بالحسنى وليس مخاطبة بالكرباج .. ان الاسلام موجود في ديارنا بالفعل. والأذان يدوى من الماذن « لا اله إلا الله » كل يوم خمس مرات .. والناس تسعى الوقا الى المساجد... ولاحاجة بنا الى انقلاب وإنما لإصلاح يسعى الى الناس من قنواته الشرعية انتخابا طوعيا واصواتا تخاطب الناس من منابر برلمانية وليس من أبراج الدبابات ومن قوق ظهورا لمداقع..

ويسريد النساس أن يسروا في الداعية قدوة ومنبرا علميا رفيعا.. وليس شقشقة لسان من شاب حدث لايعرف من دينه إلا آية أو بضع آية يسعى بها ويلوى معانيها على هواه ؛ ليسوق الناس أمامه بالعصا كالدواب الى حيث يريد..

إن الاسلام حضارة .. وحوار رفيع المستوى .. وإنقاذ .. ورحمة ..

والإنقاذ لايساتى للناس كرها ورغم أنوفههم.. ومن يرد أن ينقد الناس لا يضعهم في السجون ولا يعلقهم في أعواد المشانق ولا يقهرهم قهرا على غير مالا يريدون..

لاتعطوا للعالم رخصة لإدائة الاسلام بما ليس في الاسلام. ولاتعطوهم عذرا ليسموا الجهاد إرهابا فيصرفوا الشباب عن أشرف غاياته.

لقد أصبحت كلمة «الأصولية» تعنى العداوة من فرط ما أسىء استعمالها ومن فرط ماحملها الى الناس أقوام لا أصالة فيهم ولا خلق لهم ولاخلاق.. وإنما هم طلاب سلطة وطلاب رياسة وطلاب حكم يتحكمون به في الرقاب..

إن الاسلام محبة ورحمة ومكارم اخلاق أولا.. ومن لاتوجد فيه هذه الخصال فليبحث له عن راية أخرى يدعو الناس تحت لوائها.. وحق لهذا العصر أن نسميه عصر العنف وعصر الشعارات وعصر الترييف وعصر التدليس..

الذين رفعوا شعارات. توظيف الاموال بالمرابحة الاسلامية.. ورفعوا لافتات.. لا ربا ولا ريبة.. كانوا هم أنفسهم أهل الريبة.. وكانوا حثالة لصوص..

وصندام حسين الذي رفع راية الاسلام كان عدوا للإسلام.. انتهك الجوار وخان الأمانة وقتل الأبرياء واغتصب المحصنات ونهب الأموال.. وكان ماضيه الدموى وحكمه الدموى ونظامه البعثى العلماني مناقضا لكل ماهو دين ولكل ماهو اسلام.. ومع ذلك صدقه البلهاء.. ومشى خلفه المخدوعون . واتخذه مرضى القلوب إماما ورائدا..

باأخواني.. راية الاسلام ليست ذريعة وليست فرصة تلتقط..

راية الاسلام أمانة لايحملها ولاينالها إلا كل رحيم تقى..

فكروا طويلاً قبل أن تصفقوا .. وتدبروا أمركم قبل أن تهتفوا .. وأعملوا عقولكم قبل أن تسلموا رقابكم لكل طأمع .. فأنتم بشر .. ومن أكرم من خلق الله .. ولستم سوائم ..



لولم تكن هناك آخرة لوجب أن توجد .. فدنيانا هذه استولى عليها الغشاشون والمرتشون والكذابون والمنافقون والقتلة وعلا فيها الأدنياء وارتفع الأخساء وحكم السفاحون وفاز الدجالون وتقلد المداهنون النياشين والأوسمة ، أما الطيبون فلزموا الخنادق والكهوف ولاذوا بالجدران يدافعون عن لقمتهم الصعبة واعتزلوا شوارع النجاح القذرة وتجنبوا أوحال الشهرة ومزالق الجاه .

والقمم التى تتشدق الآن بالعدل وبحقوق الانسان هى نفسها التى داست على العدل وعلى حقوق الانسان، وهى نفسها التى وقعت على أوراق إعدام الشعوب وعلى مذابح الضحايا وعلى محارق المغلوبين بالجملة.

قد يقول قائل: ولماذا يستوجب هذا الظلم افتراض آخرة؟ فأقول بيقين: لأن العطش الى الماء يدل على وجود الماء وعطشنا الى العدالة أشد.. وهو الدليل القاطع من داخلنا على وجود العادل.

إن من زرع فينا العطش الى الخير والحق والعدل قد زرع المؤشر الذى يدل عليه وهو برهان قطعى لأنه برهان من قلب وجودنا وليس ثرثرة منطق ولا جدلا فلسفيا فارغا.

إن نور الحق من داخلنا .. يقول : هناك يوم لن يفلت فيه ظالم .

إن الذي أقام موازين هذا الكون المحكم الذي لا يستطيع أن يفلت فيه الكترون خارجا عن مداره دون أن يحصل على شحنة تساوى حركته .. وهو جسيم أصغر ألف مليون مرة من الهبأة .. يقول لنا ربنا بهذا المثال البليغ : إنه لن يفلت ظالم واحد من موازينه .. ولو قال ظاهر الدنيا غير ذلك .. فلابد من آخرة تصحح جميع الموازين .

إن قول الله فى كتابه .. « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » تعنى ان أغلبية هدا العالم هم من الكفرة وان كانت بطاقاتهم الشخصية تقول غير ذلك .. وان أغلبيتهم إلى النار .

ألم يقل عن الساعة إنها خافضة رافعة .. أى انها سترفع الأذلين والمبتلين من أهل الدنيا الى أعلى المنازل وستخفض بالمتكبرين من أهل الجاه الى الهاوية .. ولهذا سماها بيوم الفزع الأكبر .

ولكن الأهواء والشهوات التي تسيطر على الكل تعطل التفكير وتصنع مناخا عاما من الغفلة واقتناعا وقنيا بأن هذه الدنيا هي كل شيء .

ويظل الكل سادرا في الغفلة حتى تأتى لحظة الموت ولا تعود هناك بجعة .

وما أقرب ذلك الموت منا جميعا.

وما أشبه الزمن بوهم .. الماضى فيه عدم والمستقبل خيال والحاضر مجرد خيط مفترض بين الوهمين .. وحركتنا عبر هذا الخيط هي أسرع مما نتصور فما تلبث سنوات العمر ان تصبح ماضيا معدوما وما تبقى لنا من أيام العمر مستقبلا موهوما .. ثم يفاجئنا الموت ولا يبقى شنىء يقال .

هلا دعاكل منكم نفسه لوقفة تأمل قبل أن يرفع يده ليرتكب جريمة أو يقسد على انسان أو يختلس أو يسرق أو يأكل مال يتيم أو يظلم أرملة أو يشهد زورا أو يقتل بريئا.

هلا نظر كل منكم إلى أبعد من أنف واستشرف إلى أبعد من مواقع قدميه وتخطى مصلحته وتجاوز لحظته ؟

وأتوجه بهذا للكبار قبل الصغار.

وأرجو أن يترجم عنى هذا الرجاء بكل اللغات إلى الأحاد الذين يحكمون العالم ويتربعون على مصائر الملايين ويتصرف كل منهم وكأنه الرافع الخافض والمعز المذل والمحيى المميت .. لعله يتوقف هو الآخر لحظة ويفكر هنيهة قبل أن تُسحب منه صلاحيات التصريف ويصبح أثرا بعد عين وهيكلا لشيء تحت التراب .

ولا يظن أحدكم أن حظه من القوة والجاه والشهرة والمال والعلم والفن

هو مقياس عظمته .. فالله سبحانه حينما امتدح نبيه قال له .. « وإنك لعلى خلق عظيم » .. لم يقل له وإنك لعلى علم عظيم أو فن عظيم أو ثراء عظيم أو جاه عظيم أو شهرة عظيمة .. وإنما قرن العظمة بالخُلق على وجه التحديد وبالخلق وحده .

ونعلِم الآن مبلغ الدقة في هذا التوصيف فنحن نرى الآن علماء لا نشك في درجاتهم العلمية ونعلم مع ذلك انهم لصوص ومرتشون وانتهازيون ومنافقون وعباد مناصب.

وأكبر فنانى عصرنا أجرا وأوسعهم شهرة أمثال مادونا ومايكل جاكسون هم أفسدهم سيرة وأحطهم أخلاقا .. وكذلك كان أكثر الفنانين في كل العصور أمثلة بالغة للفسوق والانحلال .

والثراء دائما كان لصاحب مفسدة وكانت الملايين لأهلها مضيعة .. وكان الجاه غرورا والقوة تسلطا والنفوذ غطرسة .

فلا يصلح أى شىء من هـذا مؤشرا للعظمة .. ولا عاصما لصـاحبه من عذاب الآخرة .

وانما المؤشر الوحيد للعظمة هو حسن الخلق وهو العاصم الوحيد يوم الاينفع مال ولا بنون .. ويوم يقف الانسان عاريا إلا من عمله .

وأهل الخلق هم أهل التقوى وهم أهل الخشية الله وهم أهل الدين.

وهنرى برجسون لم ير للأخلاق أصلا ومنبعا سوى الدين في كتابه: « الدين منبع الأخلاق » .

والمتصوفون جعلوا من الأضلاق محور مجاهداتهم ورياضاتهم ورأوا فيها صراطهم الوحيد الموصل الى الله بالاضافة الى العبادة والتوحيد واتقان العمل .. واتخذوا للنفس المذنبة سلما ترتقى عليه يبدأ بالتخلية (أى التخلية من النفوب وهجر المخالفات) ثم التحلية (بالدكر والتسبيح والترام الطاعات واتقان العبادات وعمل الصالحات).

ولهم ف ذلك أحوال ومقامات ومنازل ومراق تدور كلها حول التخلق بمكارم الأخلاق. ويقولون إن التخلق هو السبيل إلى التحقق أى التحقق بالمعرفة الإلهية على وجه التحقيق .. وتجلى الكمالات الأسمائية على الذات العارفة في ذروة قاب قوسين أو أدنى .. وذلك عندهم منتهى القرب وغاية المنى .

والأديان اتفقت جميعها على ضرورة الأخلاق .. وألواح موسى كانت معظمها وصايا خلقية .. والوصايا العشر في الانجيل وصايا خلقية .. والوصايا العشر في الانجيل وصايا خلقية .. والقرآن هو المنهج الخلقي المفصل المحكم المهيمن عليها جميعها .

وبدون أخلاق لا اسللم ولو اكتملت الشعائر واتسقت المناظر والمظاهر.، فالتقوى هي جوهر الدين بلا خلاف.

وفى عصر الظلم والعدوان والبلطجة السذى نعيش فيه والحرب التى يقودها الغرب الناب المعالمين في حملات الحقد والكراهية التى تجرى أمامنا لا أرى إلا كراهية تتأجج في قلوب هولاء الناس ولا أرى إلا علوا واستكبارا وعنصرية وكفرا بواحا.

ولا أرى مسيحية على الاطلاق بل أرى صليبية يهودية لا تؤمن بشىء سوى السيادة لنفسها بأى ثمن .

وقد تغلغلت هذه الصليبية اليهودية الى جميع مقاعد صنع القرار وراحت تتآمر وتفسد وتؤلب الفئات والطوائف والأجناس والأديان بعضها على بعض .. وتستخدم الآلة العسكرية الأمريكية في إثارة الحروب .

وســوف يحيلون الأرض إلى جـهنم ولكنهم سوف يكونون وقـودها في النهاية ..

ولن ينتصروا أبدا ولن يصلوا إلى غايتهم.

ويقول ربنا عنهم:

« إنْ في صدورهم الأكبر ماهم ببالغيه »

أى أنهم لم يبلغوا تلك السيادة التى يخططون لها ولن يحققوا ذلك الكبر الذى يملأ صدورهم.

ولكنهم بسبيلهم إلى تلك الغاية سوف يملونها الأرض عذابا ويشعلونها فتنا.

ونرى الآن مشاهد مستفزة من تلك الفتن وقد اتخذ الصهايئة من النسر الأمريكي مركبا ومن الحلفاء الأوربيين أعوانا .. ولسوف يجلبون الخراب على أمريكا ويأتون على بنيانها من القواعد .

وسوف نرى ذلك بأعيننا في السنوات القليلة القادمة وقبل أن ينتهى القرن.

ولكنا لن نسرى ذلك من مقصورات المسرح بل سنكون نحن المسرح نفسه .. وسنكون التاريخ .. وسنكون القدر والمقدور .

وأكاد أسمع كلام الله وكأنما يوجهه إلى الفلسطينيين المجاهدين اليوم « فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ».

ولا شك أن مصيبة العرب كلهم هي ذلك الوهن الذي أصابهم والذي ذكره الله في الآية وهو يقول جل من قائل:

« فلأ تهنوا و تدعو إلى السلم وأنتم الأعلون » .

## ( 4000 - 40

أى لا تستسلموا للذلك الوهن ولا تذعنبوا للباطل وأنتم أهل الحق وأنتم الأعلون وهم الأسفلون وإن كانوا أكثر قوة وأكثر عدة ولكن الله معكم ولن يضيع ثواب من يجاهد منكم ولن يضيع عمله.

ومدرة أخرى أقول لإخواننا الفلسطينيين: لا توقعوا على مذلة ولا تبصموا على غبن .. فهم لا يريدون لكم سلاما ولكنهم يريدون استسلاما . وأنتم جميعا ظهوركم الآن إلى الحائط .

وأي تنازل آخر سوف يعنى خروجكم من دائرة الوجود بالكلية .. وانظروا ماذا تصنع الأمم المتحدة بإخوانكم في البوسنة .

ان آخر ما قاله لورد أوين وسيط السلام إلى مسلمي البوسنة:

ليس أمامكم الا قبول الأمر الواقع .. وإذا لم توافقوا فيانا سوف نقطع عنكم المعونات الغذائية وسوف نسحب قوات الأمم المتحدة .

وهذا كل ما تقدمه الأمم المتحدة ورسل السلام الى الحفنة الباقية من المسلمين المحاصرين بين مطرقة الصرب ونار الكروات.

ولورد أوين وسيط السلام اليهودى لايفكر فى أن يضغط على الصرب أو على الكروات .. بل كل ما يفعله من نجدة هو أن يضغط على رقاب المسلمين ويهددهم بالموت جوعا هم وأطفالهم إذا لم يقبلوا التسليم بالأمر الواقع . .

وهذا هو سلامهم .. إنه الذل الأكثر مرارة من الموت .. فلماذا الوهن .. ولماذا هذا التخاذل؟!

أحبا في دنيا لاتساوى شيئا..

أحبا في لقيمات مغموسة في الذل ؟

لقد سألوا النبى عليه الصلاة والسلام عن الوهن الذي جاء في الآية الكريمة .. وقالوا له : وما الوهن يارسول الله .. فقال الصادق الأمين : هو « حب الدنيا وكراهة الموت » .

وهذا حال أمة المسلمين كلها اليوم .. في كلمتين .. هـو حب الدنيا وكراهة الموت .

ولن يتبدل حال تلك الأمة الاحينما يظهر فيهم أولو العرم .. والعصبة أولى القوة .. التى تبيع دنياها بآخرتها .. ولا ترى في تلك الدنيا شيئا يساوى المذلة من أجلها .

وهانحن أولاء بدأنا بالكلام عن الآخرة وانتهينا إلى الكلام في الدنيا .. وهل يختلف الاثنان ؟

أليسا وجهين لحقيقة واحدة .. هي نفوس تبتلي هذا وتثاب هذاك .. وهي ما بين زمن ضائع اسمه الدنيا، وخلود أبدى اسمه الآخرة .

ø

هناك اتفاق غير مكتوب بين دول الغرب تقوده أمريكا نصو دين جديد عالمي اسمه: الديمقراطية وحقوق الانسان .. يحل محل الاديان الموجودة التى تفرق الناس وتجعلهم أعداء (هكذا يظنون) وتجعل العالم محلا لصراعات لاتنتهى .

والاسلام على رأس الاديان المتهمة بإثارة العداوة والبغضاء والحرب على الحضارة العلمية الجديدة وهو على رأس قائمة الأديان المرشحة للزوال.

وقد صنعوا نماذج يخيفون بها كل من تحدثه نفسه بالإسلام أو بالحكم الاسلامي .. وهذه النماذج هي افغانستان التي يتقاتل فيه القادة الاسلاميون حكمتيار ورباني وشاه مسعود ويتبادلون الصواريخ في كابول بعد أن استقرت اقدامهم وهزموا الشيوعية ورفعوا راية الاسلام هو الحل .. فاذا بها في الحقيقة راية دموية اسمها : الاسلام هو القتل .

ومن هذه النماذج أيضا .. الجبهة الاسلامية للإنقاذ ف الجزائر التى ركبت الموجه الديمقراطية لتصل إلى الحكم فلما فازت بالأغلبية رفعت شعارات ضد الديمقراطية .. وأعلنت أن الديمقراطية كفر.

ثم كل ارهابى يفجر القنابل ويقتل الناس يسارعون فيضعون على صدره بطاقة « الاسالامى الأصولى » ويجعلون منه نموذجا لإسالم المستقبل ، ومعظم هؤلاء الارهابيين من صناعتهم ومن تربيتهم .. وربانى وحكمتيار وشاه مسعود وعبد الرشيد دوستم وراء كل واحد منهم دولة تموله وتسلحه وتدفعه ليظل الصراع الدموى مشتعلاً .. وليظل الاسلام موصوما بالعدوان والبربرية والتخلف والعجز .. والتناحر القبلى والطائفى في افغانستان وراءه أموال ترعاه وتنفخ في ناره كلماخبت زادتها سعيرا

لتظل القوى الاسلامية أحقادا مشتعلة يأكل بعضها بعضا .. وليظل النموذج الاسلامي المخيف قائما أمام كل من تحدثه نفسه بالاسلام .

ونسأل ـ ومن حقنا أن نسأل ـ عن هذه الديمقراطية وحقوق الانسان التي يريدون أن يجعلوا منها بديلا يوحد الناس ويجمع أشتات العالم.

ماهي تلك الديمقراطية التي يريدونها لنا. إن يلتسين أحرق البرلمان وسجن النواب وصادر الصحف وحل الأحزاب المعارضة وحل المحكمة الدستورية العليا التي تراقب دستورية القوانين وطالب برلمانات الأقاليم أن تحل نفسها وأعلن الأحكام العرفية وأطلق مخابراته تفتش الناس في الشوارع .. فماذا فعل الغرب الديمقراطي ؟!..وماذا كان تعليق المتحدثين الرسميين في انجلترا وفرنسا وأمريكا .. لقد رفع الجميع قبعاتهم وهللوا وأيدوا ..وقال كلينتون: إن الرجل يسير في الطريق الصحيح إلى الديمقراطية !.. شيءعجيب .. عن أي الديمقراطية يتحدثون ..عن الديمقراطية يتحدثون أم عن مصالحهم، لقد صادف تخريب روسيا هـواهم فهللـوا وصفقوا وأيدوا وقالوا: نجم روسيا تسير في طريق الديمقراطية . وهل هذه الديمقراطية هي التي ستوحد العالم . وحينما يقتل جندى أمريكي واحد في الصومال ويوضع طيار واحد في الأسر يرتفع ألف صوت في أمريكا يصرخ بالتهديد والوعيد ويذكر بحقوق الانسان .. وتتحرك البوارج والدبابات وحاملات الطائرات وتنصب النيران من السماء على الشعب الصومالي الجائع العريان. وحينما يقتل مائتا ألف مسلم في البوسنة وتغتصب ستون ألف أمرأة ويشرد ٢ مليون لاجيء يلزم الجميع الصمت ، ولايخرج من امريكا صوت ولا يصدر قرار باستنكار ماجرى لحقوق الانسان ولاتقلع طائرة ولاينطلق صاروخ واحد ليحمى حقوق الانسان .. عن أي حقوق انسانية يتحدثون ؟! ونسأل ومن حقنا أن نسأل.. أهذه هي الديمقراطية وحقوق الانسان التي تبشر بها امريكا والتي يرشحهنا الغرب ويختار ها العلمانيون لتحل محل الأديان الموجودة التي تفرق الناس وتجعلهم اعداء ؟! وتجعل العالم محلا لصراعات لاتنتهى .. والمقصود طبعا هو الاسلام .. والمطلوب محوه من قائمة الأديان السماوية هو الاسلام .. فهو وحده الذي يضمر العداء .. وهو وحده الذي ينوي الخراب للعالم وهو اتهام مثل قول البعض ان محاكم التفتيش في العصور الوسطى هي المسيحية التي دعا اليها المسيح .. وهو ليس اتهامنا وانما تشنيع ظالم وسوء نية وخلط فكرى وهذا هو عالم اليوم .. مسرحا للظلم والفوضى الفكرية وتسابق في خلط الاؤراق .. ومحاولة لمحوالأديان واتهامها بما ليس فيها للخلاص منها . ولمن تصلح الديمقراطية دينا ولا حقوق الانسان ملة لأنهم يجعلون منها ثيابا فضفاضه يفصلونها على هـواهم ويقيسـونها على مصـالحهم . فديكتاتورية يلتسين هي عين الديمقراطية لأن خراب روسيا وانقيادها يروق لهم . وسيظل دين الاسلام الذي أنرله الله هـ و الحل لأنه لايتبع الهوى ولايحابي جنسا على جنس ولا لونا على لون ولاقوما على قوم .. فقد جاء الاسلام وجاء محمد رحمة للعالمين وليس رحمة للشرق الأوسط أو الجزيرة العربية وحدها . ولأن الاسلام يعنى القيم والمثل والاخلاق ولأنه يأمر بالعدل ويحمى حقوق الانسان من قبل أن يعرف الأوروبيون هذه الحقوق .. وبدون القيم وبدون الاخلاق لن تقوم للسديمقراطية قائمة ولالحقوق الإنسان وجود ولن تصلح أى من هذه النظم الوضعية بديلا للدين. ولأن الدين يقو ولايصدق عمل دون أن تصدق النية .. فلن يكون للدين بديل و أن يحل محله .. لأن النيات لامكان لها عند الماديين فهي عندهم سبب وهم لايعباون الا بالظاهر ولايعملون الا للظهاهر . والاسلام اعطانا الخلود واعطانا الآخرة ووعدنا بالجنة الابدية . فماذا وعدونا هم سوى الكوكاكولا والهامبورجر والجينز ومادونا وجاكسون وسائرالمتع المنطة ثم عمر قصير ينتهى بالموت والتراب .. ولنا روح لاتفنى هى نفخة الله فينا ولنا رب لايموت فماذا تعد أحزابهم العلمانية أتباعها سوى الغرور والمغانم الوقتية واحلام السيطرة الزائفة وماذا عندهم سوى المال الزائل والحظوظ الفانية .. ومرحبا بالديمقراطية الصحيحة ونحن نهتف معهم لهذه الديمقراطية ونسعى اليها ولكنها لن تصلح بديلا لديننا وانما هي مجرد شرعة تستقيم بها دنيانا وهي بعض مايأمر به اسلامنا وهي بعض أعمدته التي أقام عليها عمار الأرض وصلاح المجتمع . والإسلام يجمع لنا حسنات الدنيا وحسنات الأخرة .. وهو الغذاء المتوازن للروح والجسد والاشباع الكامل لتركيب الانسان الجامع بين تراب الارض ونورانية السماء. وستظل كل النظم الوضعية من اشتراكيات ورأسماليات وديمقراطيات وديكتاتوريات كيانات ناقصة فى حاجة إلى زرع ضمير وزرع قيم وزرع أخلاق لتعيش وستظل كمريض الفشل الكلوى في حاجة الى غسيل دم وفلترة سموم دورية متكررة لتستمر ؛ لأنها لاترى في الانسان الا جسمه وحاجاته المادية ووجوده العابر .. ولاتبصر روحه ولا تعترف بالذات الالهية التي نفخت فيه تلك الروح . ونعترف معهم أن اكثر المسلمين متخلفون رجعيون كسالى ، ولكنا نقول إن تلك الكثرة المتخلفة لاحظ لها من الاسطام إلا الاسم والبطاقة.. وأنها ليست حجة على الاسلام ولكن الاسلام هوصاحب الحجة عليها .. ونقول أن الله امتحن المسلمين بالدنيا ليمين الخييث من الطيب.. وقال إن اكتر الناس لايفقهون، وأن أكثرالناس لايؤمنون. وقال عن المؤمنين : « وقليل ما هم» وسيظل الاسلام تحديبا مستمر الكل ماتقدم العقول من بدائل. والاسلام يحتوى على الديمقراطية ولا تحتوى الديمقراطية عليه كما يحتوى على كل ماقالوا من حقوق الانسان وعلى أكثر مماقالوا .. بل ان ثورة الحفاظ على البيئة وعلى التنوع الحيوى التي يقسول بها مثقفوهم الآن هي أصسل من أصسول الاسسلام .. لان الأرض وماعليها ميراث المسلم وهو مسئول عنها وعن الحفاظ عليها وعن تنميتها مثل مسئوليت عن ميراثه والتاريخ يقول ان المسلمين كانوا مسالمين وان العدوان دائما كان يأتي من الأطراف الآخرى .. حسوب الاستعمار والحروب الصليبية.. هم الذين أعلنوها والغزو الثقافي والفتن الشيوعية هم الذين روجوها، والإبادة التي تجرى للمسلمين في أوربا حاليا هم وراءها وهم مدبروها.

ومازال التاريخ يحكى .. ومازال المسلمون يتلقون السرصاص عن يمين وعن شمال .

عن السوق الشرق أوسطية

المتفائلون يقولون إن السوق الشرق أوسطية والانفتاح على اسرائيل سوف يأتى بنهر من الاموال والمعونات والدولارات والخير العميم لمصر وان

علينا ان نفتح أذرعنا بلا تفكير ونتعامل مع تلك الفرصة المتاحة بدون عقد وندع مخاوف السياسة ووساوس الدين وراء ظهرنا ونفكر بذهن اقتصادى محايد وبأسلوب علمى موضوعى.. فهذا مشروع مارشال أخر في الطريق وسوف ننهض كما نهضت المانيا في سنوات قليلة.

وعن التنافس مع اسرائيل في ظروف غير متكافئة يقولون:

إذا كان في اسرائيل علماء فعندنا علماء نوابغ في كل فرع ويكفى أن نذكر أحمد زويل المرشح لجائزة نوبل في أمريكا والدكتور مجدى يعقوب الذي حصل على لقب «سير» في انجلترا .. وغيرهم وغيرهم في كندا وفي اوربا وفي كل مكان .

وأقول لهم: نعم هذا حدث ولكنكم نسيتم أين تفتحت مواهب هولاء وأين نبغوا.. انهم ظهروا ونبغوا حينما هاجروا إلى امريكا وانجلترا وعاشوا في مناخ مختلف.

إن مصر مليئة بالمواهب والعبقريات هذا صحيح ولكن المناخ العلمى والاجتماعى في مصر سيىء ومتخلف والبروق واطية والسرطان الحكومى والشللية تجثم على أنفاس الناس وتكبل مواهبهم.. كم من الأموال ترصد للجامعات والشركات الكبرى للأبحاث.. مبالغ لاتذكر.. بينما هى في امريكا وأوربا واسرائيل مليارات. لقد اصلحوا مرصد هابل في الفضاء بمليار وخمسمائة ألف دولار بينما مرصد القطامية معطل على الارض من سنين على مبالغ تافهة لاصلاح مرآته ومازالوا يجتمعون وينفضون بدون حسم.. وبدون نتيجة.. والقبة السماوية في أرض المعارض عندنا انهدمت على مافيها لم تتحرك يد لبنائها وتجديدها.

وكل شيء يجرى ف حركة بطيئة سلحفائية لاتلبث أن تتوقف في اختناقات ومعوقات لاآخر لها.

والسوعسود بإصلاح البروقسراطية مسازالت كلام جسرائد والقضاء على البلهارسيا في مصر أسهل الف مرة من القضاء على البيروقراطية.. ومع ذلك مازالت البلهارسيا موجودة منذ خمسة ألاف سنة، وهناك كارثة حقيقية في التعليم وتخلف في المناهج وبدائية في المعامل والمختبرات وتكدس وازدحام في المفصول والمدرجات يمنع من تحصيل أي فائدة.

إن البنية الاساسية للعلم والبحث تكاد تكون غير موجودة.

ونحن ف حاجة أولا إلى اصلاح البنية الأساسية للعلم لندخل في أي سباق.

وللأسف نحن نهتم بالكورة أكثر .. وقد انفقنا ثلاثمائة مليون دولار على الدورة الأولمبية الإفريقية بدون عائد سوى السمعة الكروية الكاذبة..

إن التفكير السياسي في بلدنا يجب أن يتغير والأولوبات يجب أن يعاد النظر فيها .

ولاتوجد أولوية قبل التعليم والبحث العلمي إذا أردنا أن ندخل هذا العصر وأن نسابق سنغافورة ولا أقول اسرائيل.

ولست ضد السوق الشرق أوسطية ولكن علينا أن نمتك أدوات اللعبة قبل أن ندخلها ولا نفرط في حسن الظن ، فإسرائيل تريد مصلحتها بهذه السوق قبل مصلحتنا .. والفلسطيني والسوري واللبناني هم عمالقة التجارة وحيتان السوق وقد هزمتنا لبنان في سوق الكتاب وكانت بيروت عاصمة النشر وعاصمة الكتاب العربي حتى وهي في غمرة الحرب الأهلية .. والكتاب في لبنان كان يتحرك في سهولة أكثر لينتشر في العالم بأسرع مما يتحرك الكتاب في مصرحتي ولبنان تمطرها الصواريخ .. وهؤلاء ومعهم يتحرك الكتاب في مصرحتي ولبنان تمطرها الصواريخ .. وهؤلاء ومعهم أسرائيل هم المنافسون الجدد الذين سننافسهم في السوق الشرق أوسطية .

لماذا لانتجه غربا الى ليبيا وجنوبا الى السودان فهناك ثروات بكر وغابات غنية ومساحات فلكية وفرص للاستثمار وأسواق بلا حدود.

ولماذا نقف على البوابة الامريكية لانبرحها.. لماذا لانتحرك دبلوماسيا نحو الصين..إن اسرائيل ترابط هناك منذ عشر سنوات وزيارات الخبراء والوزراء وأصحاب الشركات الاسرائيلية لاتنقطع.. وقد تحدثت الصحف اخيرا عن التكنولوجيا المتطورة التي تسربها اسرائيل الى الصين كرشوة محبة وعربون صداقة منذ أكثر من عشر سنوات.

لقد أدركت اسرائيل أن الصين هي نجم الشروق المقبل فرابطت على بابه ووقفت في رحابه.. بينما وقفنا نحن على العتبة الامريكية لانبرحها.

إن السياسة المصرية في حاجة إلى اعادة نظر في كل شيء..وتوجهاتنا آن لها أن تتغير.

## مأساة مسلمي البوسنة

توارت أحداث البوسنة خلف حريق برلمان روسيا ومذبحة الديمقراطية في موسكو ومذبحة الجنود الامريكيين في الصومال وصراع بي نظير بوتو ونواز شريف في باكستان وأخبار الرلازل والأعاصير والسيول في كل مكان ثم عادت تطل برأسها الدامي الرهيب من جديد.

وقرأنا عن الفظاعات التي يرتكبها الكروات وكيف أنهم يقيدون أسرى المسلمين بأحرمة من الديناميت والمتفجرات ثم يضعونهم في مقدمة جيوشهم الزاحفة ليكونوا دروعا واقية لعدوانهم وكيف أنهم يملأون الخنادق بالألغام ويضعون فيها الأسرى المسلمين لتحميهم إذا تراجعوا وقد تفوق الكروات على الصرب في البشاعة والحقد وقرأنا عن اغتصابهم لعجائز النساء والأطفال إمعانا في الاهانة والاذلال بعد أن كانوا رفاق السلاح بالأمس.

ثم بعد ذلك يلوم البعض الرئيس المسلم عزت بيجوفتش لأنه رفض التقسيم، وشرط قبوله بإعادة الاراضى المنهوبة وتقديم الضمانات الدولية التي تضمن التنفيذ، وقولته المشهورة: نموت واقفين أفضل من أن نموت راكعين.. وهي قولة بطل.

لقد تأسف كلينتون لهذا الشرط الدذي وضعه المسلمون لقبولهم للتقسيم.. وعجبت لأسفه.. فماذا كان يريد منهم أن يفعلوا.. وهل هو معهم أم عليهم ؟!

وذكرتنى بطولة المسلمين البوسنويين بموقف الصوفى المسلم الشيخ نجم الدين الخوارزمي حينما دخلت جيوش التتار خوارزم، قدعا الناس للصلاة جماعة ثم قال لمريديه: قوموا نقاتل في سبيل الله ودخل بيته فلبس خرقة شيخه وحمل على العدو فرماهم بالحجارة ورموه بالنبل وجعل يدور ويرقص حتى أصابه سهم في صدره فنزعه ورمى به نحو السماء وتفجر دمه وهو ينشد مخاطبا مولاه:

إن أردت فاقتلنى بالوصال أو بالفراق.

وفى كتبابه «فواتح الجمال وفواتح الجلال» يروى الدكتور يوسف زيدان حياة هذا الصوفى الدى يعده أعظم رجال التصوف السنى في المشرق الاسلامي.. ولمن يريد أن يعرف المزيد عليه أن يبحث عن الكتاب.

وهؤلاء هم المسلمون الذين أحبوا لقاء الله فتسابقوا سابحين إليه فى أنهار من دمائهم.

وما أراد الله بالقدر الدامى الذى يجريه في البوسنة إلا ليضرب لنا مثلاً وليشهدنا ويشهد الدنيا..

لماذا خلق الجنبة ولمن خلقها.. ولماذا خلق النار ولمن خلقها.. وليشهد ملائكته على أحبائه وليقول لهم: اكتبوا أن هؤلاء أحبائي وإنا وحدى القادر على مثوبتهم ومن أجلهم خلقت جنتي وأن هؤلاء أعدائي المبغضون ومن أجلهم خلقت نارى.

واذا كانت أوروبا وامريكا تخشى الاسلام وتجعل منه عدوها الأول.. فلأنها ترتجف رعبا من هذا الايمان .. ومن هذه المثل البطولية التي لاتدرى كيف تتعامل معها بالدولارات .. إنها تخشى هذه الطاقة الاسلامية الكامنة.. ولاتخشى واقعا عدوانيا.. فالمسلمون في الحضيض ولايملكون تهديد بعوضة.

وأقول للحكومات الاسلامية المتقاعسة عن نجدة الاخوة فى البوسنة الدنين لم يطلبوا منهم إلا المال والسلاح.. وفى اجتماع الدول الاسلامية الأخير لم يطلب عزت بيجوفتش إلا مائتين وستين مليونا من الدولارات (ثمن قصر صغير من قصور الترف العربية وآخر قصر فى لندن يبنيه ثرى عربى بتكلفة ٧ مليارات من الدولارات).. ومع هذا لم يظفر عزت بيجوفتش من الكرم العربى بأكثر من خمسين مليونا من الدولارات.

وعجلة الزمن تدور.. وتوشك الستار أن تسدل على الابطال الصامدين في الميدان وأقول للحكام العرب:

ادفعوا لتنجدوا أنفسكم من أهوال يوم عظيم فإنكم أمام إله لاينسى. ادفعوا قبل أن تسدل الستار ثم لايبقى لكم إلا الندم.

انجدوا أخوانكم فى خندق الموت قبل أن تلحقوا بهم والموت أقرب الى كل منا من شراك نعله.. وما الدنيا سرخرفها إلا ديكور من الخرق الملونة وأوراق اللعب.. وغدا ينهد السامر ويتفرق السيرك الى حيث لاتنفع صلاة

ولاصيام ولا ينفع إلا قلب سليم من الغش ، خال من النفاق وأيد صدقت وعملت وجاهدت في سبيل كلمة ش .

وأخيرا حيث لا أحد يقرأ ولا أحد يسمع وقد وضع الكبار القطن في الذانهم.. فإنه لم تتبق الا الشعوب.. لم تبق سوى كلمة الشعوب.. الف مليون مسلم يمكنهم مباشرة المقاطعة الفعلية لمنتجات هذه الدول.. وسوف يجدون البديل الجديد في السلع اليابانية والصينية والكورية، في كل مايحتاجون اليه فلا يشترون فتلة من المنتجات الانجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الامريكية أو الصربية.

أنهم يمكن أن يثبتوا أن لهم وزنا وأن لهم كرامة.

وأغنياؤهم يمكن أن يعطوا المال.

وضعفاؤهم يمكن أن يخروا ساجدين ويرفعوا الأيدى بالابتهال والدعاء.. ويصرخوا الى الله داعين كما دعا موسى على فرعون وقومه:

« ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يـؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ».

فليسجد ضعفاؤنا باكين متضرعين متوسلين بجميع قلوبهم:

ربنا زلزل بنيانهم وامحقهم عددا وبددهم بددا واحجب عنهم علمك وامنع عنهم فضلك واقدر عليهم رزقك .. ربنا وعاملهم باسمك العلى الجبار المتكبر المنتقم المهيمن المذل القابض المميت.

ربنا ياناصر المستضعفين ومجيب دعوة المضطرين .. انصر هذه القلة الثابتة الصابرة المصابرة المقاتلة من مسلميك في سراييفو وفي أنصاء البوسنة وايدهم بجنود من لدنك.. فلا إله إلا انت سبحانك ولا احد يعلو علىك..

إن اعداءنا قد بغوا علينا بقوتهم ونسوا قوتك وحسبوا حساب كل شيء إلا وجودك.. فذكرهم يارب بأيامك.

ادعوا من قلوبكم يا أخوة موقنين بالاجابة.. فليس بين دعوة المظلومين وبين الله حجاب.



اللافتات وأسماء المحلات في الشارع المصرى تكاد تختفي منها اللغة العربية وحيثما ذهبت بعينك لاترى الا أسماء قرنسية أو انجليزية أو العالية .. على اليمين وعلى اليسار غزو ثقافي مكتسح .. أوتيل كونتننتال .. روستوران أورينتال .. بوتيك شارم .. بيتزا ايطاليانو .. عصير مادونا .. حلواني دليشس .. كافيه كابتشينو .. أيس كريم تاون .. كويك فود .. كوافير رومانتيك .. عجلاتي كويك رن .. ميكانيكي ستاندرد .. سراير هاي لايف .. ترزي شيك .. أزياء مودرنا .. الخ .. ولا تجد هذا أبدا في المساجد .. وانما تجد الأسماء العربية والعربية الفصحي .. مسجد الرحمة ومسجد الرحمة .. ومسجد محمود .. ومسجد التوبة .. ومسجد المغفرة .

الاسلام هو الدى حفظ هوية المنطقة .. وهوالذى مازال يضبط النطق العربى .. وفي هذه الفوضى من المتفرنج والاغتراب كان المسجد هو عقيشر الأصالة والحافظ للطابع والميراث العربي .

ومازلت أعتقد أن الدين هو الذي حفظ المنطقة من الضياع والانسلاخ والتلون باللون الذي أراده المستعمرون.

وكان من نتيجة هذا العامل الديني الضابط للايقاع .. أن حدث العكس ورأينا المستعمر هو الذي يتلون باللون العربي ويتشرب الذوق المصري ويتعلم اللهجة المصرية والنكتة المصرية والأكلة المصرية ، ونذكر أن الاسكندر حينما غزا مصر لم يستطع أن ينقل اليها آلهة الأولمب اليونانية وانما على العكس البسه كهنة سيوة ديانة آمون وخرج من معبد سيوة على اعتقاد انه ابن الاله المصرى الذي حيلت به أمه المقدونية .. وكلها أدلة على

سلطان الدين وقوته في مصر .. وأن مصر تصبغ الذي يغزوها رغم مايبدو في ظاهر الشارع المصرى انها هي التي تصطبغ بلونه .

والحقيقة أن الغرو الثقاف رغم ضراوته لم يتجاوز القشرة الرقيقة الخارجية التي ما تلبث أن تتمزق أمام أي عارض وتظهر من تحتها الماهية والهوية الدينية الأصيلة لهذا البلد العريق.

والحضور الاسلامي يفرض نفسه هذه الأيام ونحن نرى الآن الهوية الاسلامية تملأ الساحة بكل درجات الطيف من الحضور الاسلامي الواعى والمستنبر الى التشدد والتطرف الى الهوس الى الاغراق في الشكليات والتصلب على الشعارات الى الجنون والفوبيا الدينية ..

والهوس والتدين الشكلي والنقاب والقفازات والعباءات السود هي في نظرى غرو ثقاف آخنر مضاد وهو أجنبي عنا وعن اسلامنا بقدر غربة وأجنبية العرى الفرنسي والثقافات الأمريكية المنحلة.

وهو سلاح مسدد لغزو الاسلام من داخله مثلما أن الثقافات الامريكية المنحلة هي سلاح مسدد لهدم الاسلام من خارجه.. والفرق انه غزو للبيت من بابه.. غزو يستعمل نفس الأبجدية الاسلامية ويستخدم نفس الرموز الدينية ويدخل علينا من الشرق وليس من الغرب.. ويقول بسم الله الرحمن الرحيم.. ولا اله إلا الله .. كما نقول.

وجماعة البلاليين ف أمريكا (نسبة إلى بلال) الذين يركبون البغلة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ويأكلون بأصابعهم ويقضون الحاجة في الخلاء.. هم نموذج آخر من هذا الهراء الذي يسيء إلى الاسلام ولمعنى السنة المحمدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتميز عن اقرانه بركوب البغال، فالكل كانوا يركبون الدواب وكانوا يقضون الحاجة في الخلاء وكانوا يأكلون بأصابعهم.. وإنما تميز وانفرد بالصدق والأمانة والشجاعة والشهامة والتقوى ومكارم الاخلاق.. وفي هذا يكون الاقتداء وليس في البغال وفي الأكل بالاصابع وفي قضاء الحاجة في الخلاء.. وليس في ذلك السخف أي سنة وإنما هو غزو ثقافي مضاد يستخف بالاسلام ويهزأ من السنة ويضحك على العقول.

وكل هذه التيارات المتناقضة تموج بها دوامة الشارع هذه الأيام.

ولايدرى بعض دعباة الاسلام أنهم دعاة ضد الاسلام من حيث لا يشعرون.

ويختلط الحابل بالنابل وتختلط الأوراق على ضعفاء النفوس.

ولا ننسى الغيز والاخر الجهير القيادم من الشمال في سينما الجنس والعنف ومسرح الهزل والفحش وغناء السديسكو وموسيقي البزار والهلوسات التشكيلية التي تدلق الألوان على اللوحات وتسميها جماليات سيريالية ، وتضع كومة من الزلط وتسميها نحتا ، وتجمع زبالة من الحديد الصديء وتسميها تمثالا.

ثم الغزو الثقافي الآخر في الشعر .. والمذاهب الجديدة في النظم بلا نظم .. والإغراب لمجرد الإغراب .. والأبيات التي بلا نحو وبلا اعراب .. وأنواع اللغة التي فقدت تواصل اللغة ووظائف اللغة .. وقصيدة ج وأمثالها .

ثم الغزو الآخر الفاجر في الرواية الجديدة لسلمان رشدى « آيات شيطانية » الذي تصور مؤلفها أنه أتى بإبداع جديد في عالم الرواية وما أتى إلا بأحقاده الشيطانية وماعبر الاعن مرضه النفسى .

ومصر بلد مفتوح النوافذ على ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وافريقيا .. وهي لا تستطيع أن تغلق أبوابها لأنها جسر عبور وممر تجارى وثقاف وحضارى وملتقى روابع .

وهى بلد غنية بسواحلها وآثارها وبترولها ومعادنها وناسها وتاريخها وهى مطمع الكل.

وفيما مضى كان يغزوها العسكر وتفتحها الجيوش.

أما الآن فالغزو اقتصادى وثقافى وهو يدخل من باب الصحيفة والكتاب وشاشة التليف زيون .. ويحكم من داخل صندوق النقد الدولى .. ويسيطر من خانة القروض والفوائد .. ويتسلل من ثغرة التكدس السكانى ومن الحاجة إلى القمح والرغيف .

والجيوش الآن جيوش خفية.. اسمها .. الموساد .. والد CIA والمونية .. والمخدرات .. والارهاب .. والقنابل .. والمتفجرات .

والتآمر يستعمل الآن نوعا جديدا من العمالة الراقية .. هم وجهاء الناس وكبراؤهم وسادتهم وأغنياؤهم .. كما يستعمل نوعا آخر من العمالة الدون يدربها على القتل وتفجير القنابل وتلغيم العربات .

وفي هذه الأجواء العنكبوتية يعيش المواطن المصرى.

وفي هذا العصر المرعب يعيش العالم المقبل على فواتح القرن الحادى والعشرين.

والمتابع للإخبار والقارىء للصحف يصاب بضغط الدم والذبحة والجلطة والاكتئاب لكثرة مايقرأ ويشاهد من الانفجارات والثورات والانقلابات وعجائب الجرائم واحداث القسوة والعنف التى تشيب لها السرؤوس وكأنما اختفى الضمير فجأة وتحول البشر الى قطيع من الحيوانات .. وتتكلم دول كبرى عن حقوق الانسان وهى ذاتها تدوس على عنق هذا الانسان بالحذاء .. ووسط هذا الجنون لاشىء يمسك على الانسان عقله ويعيد بعض الهدوء إلى قلبه المرتاع الملتاع سوء بقية من دين وبصيص من ايمان عميق واسلام صادق منقاد لقضاء الله وقدره واثق بحكمته المستترة الخافية من وراء كل شىء .

## مساذا يىرىسدون ؟

أمريكا تثير العالم على ايران وتحاصرها بالتهم وتلفق لها الأخبار وتدفع عليها الأصدقاء والحلفاء وتحرك سفاراتها في كل مكان .. ويبدو انها تمهد المسرح لشيء وتبيت لعدوان مخطط . ولكن السؤال : لماذا تحاول أمريكا أن تضرب ايران بأيد عربية ؟ لماذا تحاول أن تضع عدوانها في قفان عربي كما فعلت في حرب الخليج ؟ .

لماذا لاتفعل ماتريد أن تفعله فى وضح النهار دون ان تتخفى خلف العباءات العربية بدعوى الانقاذ واعادة السلام والتوازن إلى المنطقة والتحذير من الارهاب .. ألخ .. ألخ .. رغم أن التحقيقات تقول كلاما آخر وتكشف عن مصادر أخرى للارهاب غير ايران ، فالخيوط كلها تلتقى عند مجموعة بيشاور ومجموعة بيشاور ، كانت تعمل بأموال أمريكا وتسليح امريكى وكانت تنفذ تخطيطا أمريكيا فى قتالها للسوفييت .. فهى مجموعة عملاء لأمريكا منذ البداية .. ثم أن كل الذين قبضوا عليهم بتهمة تفجير عملاء لأمريكا منذ البداية .. ثم أن كل الذين قبضوا عليهم بتهمة تفجير

القنابل وقتل السائحين في مصر قالوا انهم تلقوا أوامرهم من الشيخ عمر عبد الرحمن وهو يصدر أوامره من نيويورك وليس من طهران.

ثم ان الباعث للقلق الأمريكي هذه المرة ليس عربيا كما كان حينما اعتدى صدام على الكويت ، ولكن الباعث على القلق هذه المرة اسرائيلي صريح .. هو شوكة حماس وحزب الله التي تتوجع منها اسرائيل ويتألم لها الحليف الأمريكي .. وهو أيضا تراكم السلاح في ايران وهو أمر لاتريده اسرائيل في ايران ولا في أي بلد اسلامي .

وحينما تراكم السلاح في ترسانة العراق من قبل تحرك البنتاجون الأمريكي كله ولعب بوش بغرور صدام ليدفعه إلى الكويت ليضربه الضربة القاضية بدعوى تحرير الكويت بينما كان الهدف الحقيقي هو القضاء على ترسانة العراق وتحرير البترول من اليد العربية واعادته الى السيطرة الأمريكية وامتصاص فوائض الثروة العربية من المنطقة وتركها فريسة الثار والكراهية والجراح التي لن تلتئم لمائة سنة قادمة .

كان الهدف اذن هو الصالح الاسرائيلي والأمريكي رغم ان الهدف المعلن كان الصالح العربي .. واليوم تتكرر المسرحية بإضراج جديد ورئيس أمريكي جديد هو كلينتون وضحية جديدة هي ايران .. وليس بيننا وبين ايران ثأر .. وبعد الدرس الذي أخذناه من حرب الخليج والجراح والأحقاد والنزيف الاقتصادي بلا عائد .. لن تجد أمريكا الزعيم العربي الذي يطاوعها على هذه المغامرة الجديدة ويحرق بلده ويدمر أسلحته ويبدد ثروته في صراع عقيم بين أهل دين واحد وملة واحدة .

ثم لماذا تصفية القوة الاسلامية والسلاح الاسلامي في كل مكان .. ولماذا الاسلام هو الهدف دائما؟ .

واذا كانت أمريكا قد أحجمت عن الضربة الجوية للصرب دفاعا عن مسلمى البوسنة بدعوى أن أمريكا ليس لها مصلحة .. فلماذا نراها تخطط لضرب القوى الاسلامية الايرانية في أقصى الشرق .

هل المصلحة هذه المرة أكبر وأوثق ، ومصلحة أمريكا أو مصلحة اسرائيل أو مصلحة الغرب ؟ !

ولكن أين مصلحتنا نحن .. أم أن مصلحتنا غير واردة ؟

ونحن طيبون وسُذج هذا صحيح .. ولكن ليس لهذه الدرجة .

وتاريخ أمريكا منذ نشأتها بدأ باغتصاب القارة الأمريكية بقوة السلاح وإبادة من عليها من الهنود الحمر، وقد ظل طول الوقت تاريخا تآمريا ونظاما تآمريا .. ومعظم رؤساء أمريكا في عصرها الحديث خرجوا من المخابرات وكانوا مديرين نوابغ له CIA .. والميثاق الذي جمع بين أمريكا واسرائيل .. كان ذلك الهدف الواحد . التآمر على العالم والاستئثار بخيراته .

وكلنا سمعنا الخبر الطائر الذي جاءنا من ايطاليا .. وما قالته لجنة التحقيق ف الانفجارات الأخيرة في الطاليا من أن الموساد كانت هي الطرف الذي يورد السلاح والمتفجرات لعصابات المافيا والألوية الحمراء .. وانها أرادت أن تثبت بذلك لحليفها الأمريكي انها أقدر على الدفاع عن مصالح البحر الأبيض المتوسط من ايطاليا المليئة بالقلاقل والاضطرابات .

وأمريكا أكثر الدول كلاما عن حقوق الانسان وأكثر الدول محاسبة لغيرها على هذه الحقوق، ومع ذلك نرى منها وجها مختلفا في ماساة المسلمين في البوسنة .. وكأن المسلمين الذين يقتلون هناك ليسوا من جنس الانسان.

وما أكثر الزعماء الذين ركنوا الى الخضن الأمريكي ثم انتهوا الى الهجر والغدر والطعن في الظهر مثل شام ايران ونورييجا وماركوس ودفاليه وتشاوتشيسكو وصدام وموبوتو .. والبقية آتية .. وكان الغادر في كل مرة هو الصديق الأمريكي .

أقسول هذا للذكرى .. وحتى يعلم من لا يعلم .. أخلاق الصديق .. ويتحسب أخطار الطريق .

وعن السوق الشرق أوسطية مرة أخرى

كتب أمين هـويدى وزيـر الدفاع الأسـبق كلامـا مهمـا عـن السـوق الشرق أوسطيـة دق فيه أجـراس الخطـر ونبه الغافل وأيقظ النعسان الى المنحدر الـذى يسير فيه الجانب المصرى فى عمليـة بناء سـوق مشتركة على غير أساس .. المفروض أن تتفـق فيها أطراف عربية وأطـراف اسرائيلية هى بالفعل غير متفقة على أى شىء .. فمشروع السلام فاشل .. واسرائيل تحتل

الأرض العربية وتنسف البيوت وتقتل الأطفال وتطلق الرصاص على أى صوت يعارضها . وقال أمين هويدى في صدق وصراحة : إن هذه السوق التي نواتها مصر واسرائيل هي في حقيقتها مقامرة بمستقبل مصر ومستقبل العرب الاقتصادي لأنها سوق مشتركة بين فريسة وصياد .. بين طامع أطماعه وأحلامه بلا حدود يريد أن يهيمن ويسيطر ويتسلط .. وجماعة عربية ممزقة ضعيفة ومدينة ومحظور عليها مصادر القوة والسلاح ..

وكيف تقوم شركة عادلة بين طرف غاصب محتل لأرض عربية بدون وجه حق .. وطرف آخر لايجد سوى الطوب والحجارة والصراخ ف أروقة الأمم المتحدة .. وكيف يكون لاسرائيل في هذه الشركة سهم مساو لسهم مصر، واسرائيل بتعدادها الكلي لاتزيد على سكان حى شبرا بينما مصر سوف تعطى الأرض والأيدى العاملة ورأس المال والنفط (الذي تطالب اسرائيل بأن يصب في مصافي حيفا) وأنابيب المياه التي تريد اسرائيل ان تشارك في التحكم فيها .. ثم تظل رافعة لأسلحة الدمار الشامل وللقنابل الذرية تهدد بها الجميع .. أي شركة تلك التي ياخذ فيها طرف كل شيء ثم السلاح والمعدات ؟

يقولون هي تعطى الخبرة والعلم والهندسة الوراثية التي تنبت الفلفل البنفسجي والفلفل الأبيض والفلفل البرتقالي .. وأقول ذقنا هذه الخبرة ف خيار بطعم البلاستيك .. وأكلنا دجاجا من هذه المزارع بطعم القطن الطبي وأكلنا سلالات من الموز تدهورت أصنافها وأصبحت بطعم القلقاس ، ولا أتحدث عن الطماطم التي لا تنتسب إلى مذاق الطماطم بسبب ، والفراولة الماسخة التي في طعم قشر البطيخ .. ولا أتحدث عن اسطورة القطن المصرى العظيم الذي تحول الى محصول هامشي .. وعن النقص في محصول القمح الذي يضعنا تحت أقدام منتجى القمح الأمريكي .

ولا نطعن في الخبرة الاسرائيلية .. معاذ الله .. ولكنا نسأل السوزير والزراعي الهمام يوسف والى : لماذا لا ينوع في الخبرات التي يستعين بها ؟ ، ولماذا يضع الأرض المصرية والمصاصيل المصرية رهينة للخبرات

الاسرائيلية وحدها؟ يقينا إن اسرائيل ليست العبقرية الوحيدة في الميدان الزراعي.

والثقة التى يضعها وزيرنا في اسرائيل لاتكفى أساساً لمشروع كبير مثل السوق الشرق أوسطية ، فنحن هنا أمام بناء أمة وسوق عالمية تشترك فيها كل الأمم ، والمفسروض أن يشترك مجلس الشعب ومجلس الشسورى والمجالس القومية المتخصصة ، ومصر بكل قيادات الرأى فيها والبلاد العربية صاحبة الشأن في الرأى والمشورة .. وأن يكون هناك جو سياسى يوحى بالثقة واتفاق شامل يوحى بالأمان .. وأن تتنازل اسرائيل عن الأرض وعن السلاح الذرى وترفع يدها عن القدس .. اما أن تضع يدها على الأرض والماء والنفط وتلوح لنا بأسلحة الموت وتجعلنا نعيش في جو سياسى مكهرب .. فتلك مشروعات ابتلاعية وليست سوقا شرق أوسطية .

وساذج من يتصور أن ورقة كامب ديفيد يمكن أن تحول العدو الاسرائيلي في غمضة عين الى حبيب، وأن تمصو التاريخ وتبدل النفوس وتغسل الأرواح .. وصوت الرصاص الذي يحصد أطفال غزة والضفة شاهد على صدق كلامى .

وترسانة السلاح التي تتنامى في اسرائيل تنبىء عن عدو يتحفر .. وطوابير المهاجرين التي تتدفق تطلب لنفسها أرضا ومياها ومجالا حيويا تعمل في داخله .. تعبىء الجو بالتوتر والتربص ولا تبدو تمثيلية السلام التي تقودها أمريكا جادة ولا مقنعة .

وعملية سلق مشروع سوق شرق أوسطية في هذا الجو أمر سابق الوانه ونريد أن نفهم أولا الى أين نسير .. أو الى أين يسار ربنا ؟!



أفكر دائما وأسأل نفسى وأتساء الله يحقق الله حلم الإضوان المسلمين بالموصول الى السلطة.. أليساوا رجاله.. لماذا أطلق عليها ذئاب عبد الناصر.. ولماذا فعل نفس الشيء في حارب النهضة الاسلامي في تونس فترك الغنوشي وأتباعه لمباحث زين العابدين بن على ومن قبله للحبيب بورقيبة.. وفي الجزائر أحبط أمال الحزب الاسلامي للإنقاذ وهو على وشك الفوز بالحكم.. وفي المغرب لم يكن حزب العدل والاحسان الاسلامي بأحسن حظا من اخوته ، وفي سوريا وفي العراق لقى الاخوان مصيرا أسوأ على المشانق والمقاصل وفي ظلام الزنازين..

لماذا لم يستخلفهم ربنا كما وغد في قرآنه: «وعد الله النين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم المذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لايشركون بي شيئا» (٥٥ ــالنور) أم أن شروط الآية لم تتوافرفيهم ؟ .أكاد أرى من هذه المحنة القدرية التي تكررت مرة بعد مرة .. ان الله يفضل للاسلام أن يحكم من خلال أشواق الناس وضمائرهم على أن يحكم من خلال جماعة تصل الى السلطة بالقوة .. وانه يريدللمسلمين أن يسلموا اليه أحرارا وأن يقدموا عليه اختيارا بوازع من نفوسهم وليس بوازع من كرباج الحاكم ،. يريد للاسلام أن يكون وعيا شخصيا وفرديا لا أن يكون قالبا اجتماعيا صنعه الرعب . لايريد الله للاسلام أن يأتي على ظهور الدبابات ولا أن يجي انقلابا مثل النازية والفاشية والبلشفيه كما رأيناها تأتي في المانيا وايطاليا وروسيا .. وإنما يريده اقتناعا وإيمانا وتطوعا ومحبه . وقد جاء النبي (بلفظ القرآن) .. داعيا الى الله بإذنه

وسراجا منيرا . فالاسلام دعوة لاثورة واستنارة لاانقلاب . والله يعلم أن كراسى السلطة تغير الناس وتمسخ نفوسهم .. وما كان لحاكم أن يصل الى الحكم دون اذن من الله ، فهو سبحانه ملك الملوك الذي لايتم على الأرض شيء بدون مشيئت . والله يقول : « واتقوني ياأولى الألباب » لم يرد ربنا أن نتقى الحكام ولا أصحاب السلطان .. ولقد أخطأ التنظيم الأخواني حينما تحول من دعوة حرة الى تخطيط صريح سرى ، ثم إلى تخطيط يتخذ العنف سبيلا للوصول الى السلطة .. فبدأ العد التنازلى لنهايت من ذلك التاريخ . والله يعلم أن الفضيلة لايمكن أن تأتى بقراروزارى ، وأن العفة لايصنعها مرسوم ملكى ، وأن تقوى القلوب لن يحققها دستور . والله يريد تقوى القلوب لن يحققها دستور . والله يريد منا هو حكومته .. ولا يريد أبدا أن تكون ضمائرنا مكبلة في يد جبار ولو كان هذا الجبار حاكما اسلاميا ولو كان نبيا ، ألم يقل لنبيه:

« فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » وقال له:

« وما أنت عليهم بجبار » .

فإذا كان الله لم يسرد لنبيه أن يكون جبارا وهو الذى وصفه بأنه على خلق عظيم، فكيف يطلق علينا باسم الاسلام جبارة من سواد البشر العاديين.

ليت أعضاء الجماعات الاسلامية فى كل مكان يكفون عن تطلعهم للسلطة ، ويكتفون بالدعوة الى الله على بصيرة.. والى تحبيب الناس فى الاسلام بأن يكونوا هم أنفسهم قدوة ومثالا وأسوة.

ولو فعلسوا ذلك لاختلفت الصورة ولجنبسوا أنفسهم الكثير من الفتن ولجنبوا الاسلام هذا الصراع الدامي الذي يهلك فيه الكل.

ولو أدرك الحكام أن صولجان الملك هي قيس من جهنم لما تسابقت اليه الأيدى،

ألم يعرض الله الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان؟ فماذا قال الله بحقه؟ قال: « إنه كان ظلوما جهولا ». فقد ظلم نفسه وجهل حدوده حينما تصور أنه قادر على حمل تلك

الامانة.. وهي المسئولية والحكم في الارض خليفة عن الله.. وهو الجاهل بمقدرات يومه وغده.

أى عــروش من جهنم يجلس عليها أمثـال ميتران وجـون ميجــور وكلينتبون ويلتسين؟؟ حينما يطلقـون جميعـا يــد سفـاح الصرب ليـدك سراييفو بالمدافع والصواريخ ويحيل سكانها الثلاثمائة ألف الى أكبر مقبرة في التاريخ.. ثم يضغطون على الأمم المتحـدة حتى لاتسمح للمسلمين بأى مدد من السـلاح يدافعـون به عن أنفسهم !! أى كـراسى من أصل الجحيم يجلس عليها هؤلاء الناس ليحكموا بـالموت والحياة وليوقعوا مراسيم الظلم والقهر والبؤس والعذاب على الملايين بغير ذنب الا أنهم قالوا ربنا الله.

ويظن كل منهم \_ وهو جاهل \_ أنه بذلك يعلى من شأن مسيحيته أو ينصر قوميته وهو يخونها ويخون إنسانيته ويخون ديانته ويخون ربه ويهلك نفسه.

« ولكن أكثر الناس لايعلمون »

بل هم كالأنعام بل هم أضل.

والحمد الله أننا لانجلس على هذه الكراسي.. ولانفكر أبدا في الجلوس على هذه الكراسي.. ولا في الاقتراب من أهلها.. ولا في مداهنة أصحابها.. ليس تواضعا ولكن وعيا وادراكا وخوفا والحمد لله.

وأرجو أن نظل مدركين لعجزنا وقصورنا طول الوقت ، وأن يديم الله علينا رحمته تلك. فمن أعظم نعم الله على العبد أن يعرفه بحدوده.

## اعترف عندوك

بادرت أمريكا الى تهديد الصين بفرض العقوبات الاقتصادية. عليها اذا مضت فى صفقة بيع الصواريخ لباكستان . وباكستان لاتهدد أمريكا ولاتهدد مصالحها وإنماهى مجرد دولة اسلامية تريد أن تحمى نفسها من الجار الهندى .. ومذابح المسلمين على يد السيخ والهندوس نقرأ عنها كل يوم . ولكنه محظور فى هذا الزمان ياأخوه على أى بلد اسلامى أن يدافع عن نفسه أو يحمى بيته ولو تعرض للذبح والتشريد والإزاله .

وليبيا ضربنت بالطائرات لمجرد شبهة فى أنها تصنع سلاحا كيميائيا ..

والعراق تضرب كل يوم بالأحذية بالإضافة الى الصواريخ لأن هناك شكوكا في بقايا سلاح هنا وهناك .. وايران تهدد بالويل والتبور وعظائم الأمور لأن هناك شائعات بأبحاث نوويه طي الكتمان .. وإذا كان لابد من بيع شيء من فائض السلاح للخليج (لتشغيل المصانع الأمريكية وحل أزمة البطالة ) فالتعليمات تقضى بأن تكون الأسلحة درجة تالته ومن فضلات المضازن التي مضى أوانها .. أما الحبيبة اسرائيل فلها رخصة مفتوحة بالعدوان المستمرعلي جاراتها وعلى دك القرى اللبنانية والفلسطينية بالقنابل كل يوم رغم قرارات الأمم المتحدة .. ومعها رخصة لتعلية ترساناتها النووية والكميائية والميكروبية والتقليدية .. وأكثر من هذا تحول اليها أمريكا فوائض ترسانتها العسكرية لتخزينها في أراضيها .. ثم أكثر من هذا تحاط علما بكل جديد وسرى من المخترعات المتطورة .. وبكل سرى وجديد في استطالهات الأقمار الصناعية الامريكية وأدوات الاستشعار عن قرب وعن بعد . ولا تفسير لهذا الكسرم الحاتمي والتوسعة من الجانب الأمريكي لسلأخت اسرائيل في مقابل الاذلال والتضييق والحصار لكل بلد اسلامي واباحة دم المسلمين لكل معتد الاأن يكون في المخطط الأمريكي اعطاء المنطقة العربية (شقة تمليك) للعريزة اسرائيل ( المنطقة العربية كلها بمافيها من بشر وبقر )

999

ولا أظن أن أمريكا سوف تعرض نفسها لصراعات لاتنتهى مع ١٧ دولة اسلامية على اتساع رقعة العالم في محاولة لملاحقة أى انتفاضة اسلامية هنا وهناك . ولاشك أن المضى في صناعة ١٧ مشكلة مع ١٧ دولة اسلامية لأن هذه تشترى صواريخ وتلك تبتاع غواصات وتلكما تتساومان على امتلاك قادفات قنابل .. سوف يؤدى الى صداع مرمن للعريزة أمريكا وتبديد للوقت هي في غنى عنه . ومن باب الاقتصاد البحت .. اقتصاد الوقت .. واقتصاد الجهد العصبي .. سوف تفكر أمريكا وربيبتها اسرايئل ومعهما المعسكر الاوروبي كله ( وعداوته للاسلام ظهرت في مذابح البوسنة ) .. سوف يفكر الكل في معالجة المشكلة من

رأسها بحل نهائي . ورأس الاسلام هو الكعبة المشرقة والحرم النبوي الشريف والمسجد الاقصى . وقطع البرأس وكسر عين المسلمين كلهم في عملية واحدة سوف يوفر الكثير وينهى المشكلة ويخلص العالم من الصداع الاسلامي الدي يؤرقه (والصواريخ يمكن أن تطول من بعيد أي شيء) وهذا الكلام يوافق مزاج أهل التلمود وأحلام يهود البروتوكولات .والانتقام لما فعله النبى باليهود في خيبرموجود في كتبهم وهو منتهى أملهم . ترى هل يفكر الحكام في المملكة العربية السعودية في هذه الاحتمالات أم يرونها هذيانا؟!! مجرد سؤال .. ؟ !! والذين يقولون إن امريكا لايمكن أن تقامر بالبترول فى سبيل أى هدف .. اقول لهم: ومن قال أنها ستقامر بالبترول .. الا يقع بترول المنطقة كله الأن في يدها وفي منطقة نفوذها محاطا بقواعدها وبـوارجها وفي مجال اسطـولها السـادس ؟!! والذين يقـولـون أن امريكـا والدول الأوربية لايمكن أن ترتكب أمثال تلك الحماقات .. أقول لهم .. وضرب سراييفو وشعبها الاعزل وتحويلها الى مقبرة على مشهد من العالم .. أليس حماقة ؟؟ ! وضرب العراق بالصواريخ على مؤامرة وهمية لم تحدث أليس حماقة .. وتهديدها بضربها مرة أخرى بالصواريخ اذا لم تضع الكاميرات هنا وهناك في ارضها وبيتها أليس حماقة ورزالة ؟! ونزول امريكا على شاطىء الصومال في بعثة احسان لإطعام الجياع ثم مطاردتهم بالقنابل والرشاشات أليس سفالة .. واستباحة الاراضى اللبنانية لقنابل وطائرات اسرائيل أليس اجراما .. ألا نعيش في عصر النذالة والاجرام قولا وفعلا ؟؟ !! الم يحاولوا حرق المسجد الاقصى من قبل ؟! مجرد ســوال للتفكير وتقليب وجهات النظر .. ؟ !! والاحتياط للبلاء قبل نزوله واجب ، وما فعله جيش أبرهة قبل أربعة عشر قرنا من الرمان.. ممكن أن يحدث مرةأخرى بأدوات اكثر بطشا، وهناك صواريخ الآن ممكن أن تدمر بأكثر مماتفعل أفيال الحبشة. وهناك الآن من هم أكثر عداوة للاسلام من أبرهة وقومه . ويقول ربنا : « قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر» (١١٨ .. ال عمران) وهو مانراه بالفعل .. ونقرؤه في الصفحات الأولى من جرائد كل يـوم .. اننا أمام غطرسـة عجيبة وغرور بالقـوة وزهو

بامتىلاك الأسباب .. وأمام ازدراء مهين لشأن المسلمين واحتقار لديانتهم لا يعرف حدودا وأمام علمانية غليظة صفيقة لاترى شقدزا ولا للغيب دلالة .. وهى ملامح زمان جاهلى ردىء وطابع حضارة مادية متبجحة توجت على عرشها داعرة محترفة اسمها مادونا ورفعت على صاريتها العلم الأمريكي .. فهل دار الزمان دورته وأصبحنا على مشارف معركة الأحزاب مرة اخرى والمسلمون ف خندق .. والصورة جرى تكبيرها عن ايام النبوة مليون مرة بمقياس العصر ..؟!!

وقد تداعى علينا أهل الشرك وأهل الكفر بإيعاز من يهود ليستاصلوا شأفتنا فمن لنا بالريح العاصف والطير الأبابيل ؟!!

وهل يأتينا ربنا بمعجزة ..؟!!

وهل يجيء الله بجنوده إلا حينما نحتشد نحن بجنودنا ؟!!

اقعول نحتشد فقط .. ونضع اليد في اليد والقلب في القلب ونتقارب ونتساند ونتماسك ونجمع كل مانملك من قوة ومال لنواجه به هذا الطوفان من البغضاء ونواجه الأزمة القادمة .. أزمة أن نكون أو لانكون . وذلك أضعف الجهاد

...

والجهاد يقترن دائما في ذهن القراء بإعلان الحرب على اسرائيل وهو ماتتمناه إسرائيل وتحلم به وتحاول أن تستدرجنا اليه بكل الوسائل.

وقد رأينا كيف ردت على بضعة صواريخ كاتيوشا أطلقت عليها من الجنوب اللبنانى بتدمير الجنوب اللبنانى كله ودفع نصف مليون لبنانى فى رحلة فرار الى الشمال وتفريغ ألوف الهكتازات من الأراضى من سكانها خلال سبعة أيام من الضرب المتصل (٣٥ ألف قذيفة دمرت ٧٥ مدينة وقرية).

والشراسة والعنف والتحدى الذى اتسم به ذلك العدوان الفاجر.. كانت اسرائيل تقول به لنا جميعا : هلموا إلى.. هل من مبارز.. هل من رجل يتقدم..؟!!

ولا شك أن اسرائيل لا تريد أي سلام بل على العكس تريد الحرب

وتتعجل تلك الحرب، لأن الزمن زمانها والرياح تهب على هواها.. فالدول العربية منقسمة على نفسها لا تجتمع لها كلمة والقواعد الأمريكية تجثم على أراضيها والفقر والديون والمشاكل تجثم على أكثرها، والدائن هو أيضا السيد الأمريكي.. والعراق تحت الحذاء الأمريكي وليبيا مطاردة ومطلوبة للتحقيق وسوريا مهددة بأنه لها ماض في الارهاب.. والمجتمع الدولي كله في صف اسرائيل.. والكل في جيب أمريكا التي انفردت وحدها بالعالم تفعل به ما تشاء وقد اختصت اسرائيل وحدها بالحب وبالدعم المادي والمعنوي والعسكري وضمنت لها التفوق في العتاد الحربي على كل الدول العربية مجتمعة وضمنت لها جسور تموين مفتوحة في جميع المؤوقات.

وفى مثل تلك الحالة من عدم التكافق تصبح أى حرب نزهة مضمونة بالنسبة لاسرائيل ، ولهذه الأسباب مجتمعة تتمنى اسرائيل أن نبدأها بعدوان.. أى عدوان ولو بضعة صواريخ كاتيوشا.

وفي الحقيقة إن من يحارب اسرائيل الآن سوف يحارب امريكا ذاتها وربما الأمم المتحدة معها. ولهذا فالجهاد عندى له معنى آخر في هذا الزمن المرديء. أنه الصبر والمصابرة وبناء القوة المذاتية وتنمية الاقتصاد واصلاح التعليم وبناء سد بشرى في سيناء بتعميرها وجمع الكلمة العربية فاذا لم تجتمع فيكفى أن تجتمع سوريا ومصر فهذا الثنائي هو الكماشة التي كانت دائما قادرة على تغيير التاريخ.

وأول بند في القوة الداتية هو تطوير الصواريخ بأنواعها ونظم الرادار المتنقل واستيراد الخبرة المطلوبة في هذه الأسلحة من جميع مظانها.

ثم الجهاد الدبلوماسي لنفتح لنا نوافذ على الصين وعلى الدول الاسيوية.. والتنسيق مع أيران في المواجهة التي تستهدف الوطن الاسلامي كله.

ثم الجهاد الاعلامي لاحباط التآمر والفتن.

ثم الجهاد الأخلاقي واصلاح الحال مع الله وطلب المدد منه.

لقد قال نبينا العظيم لمن جاءه يبكى يريد أن يذهب ليقاتل مع المقاتلين: ألك أم ؟

قال الرجال.. نعم.

قال النبى عليه الصلاة والسلام: فجاهد فيها.. بهذا المعنى يتسع معنى الجهاد فيصبح الابن الذي يكافح ليطعم أمه ويخدمها ويرعاها في شيخوختها مجاهدا، كالذي يخرج للقتال في الغزوات.

بل إن جهاد النفس هو في ديننا الجهاد الأكبر، وفي الحروب اختيار التوقيت هو أساس النصر.. والحكمة هي أداة الغلبة.

والوقت الأن ليس وقتنا والجهاد بالسلاح لم يأت أوانه.. ولكن لن يطول الانتظار فسوف يتغير اتجاه الرياح.

والذي بيده تصريف الرياح وهو ربنا تباركت أسماؤه سوف يغير اتجاهها.. فلن تظل أمريكا على القمة ولن يظل اقتصادها على القمة فأمريكا بناء عظيم ولكنه يتاكل من داخله وهي ف شيخوختها وليست ف صباها.. ودوام حالها أصبح من المحال.

وقد أرانا الله اياته في روسيا التي أماتها وهي واقفة وعلى ظهرها قنابل تكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات.

ورأيناها تزحف وتتسول ويحارب بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا. حدث كل هذا دون أن تطلق عليها رصاصة من عدو.

ان معنى الجهاد في الاسلام واسع وعظيم.

فلنجاهد أولا في أمنا مصر فإذا نجحنا جاهدنا في الأم الأكبر.. الأمة العربية.. ثم الأمة الاسلامية..

وثقوا بالنصر.. ولكن النصر له سننه.. وله خطواته.. وسوف يجيء ف . وقته.

فلنبدأ حربنا خطوة خطوة وكل خطوة بمواصفاتها. وعلى مهلكم.. ولا تعطوا اسرائيل سلاما ولا حربا ولا سوقا شرق أوسطية ولا أمنا ولا أمانا ولا تنهوا مقاطعتكم لمنتجاتها.

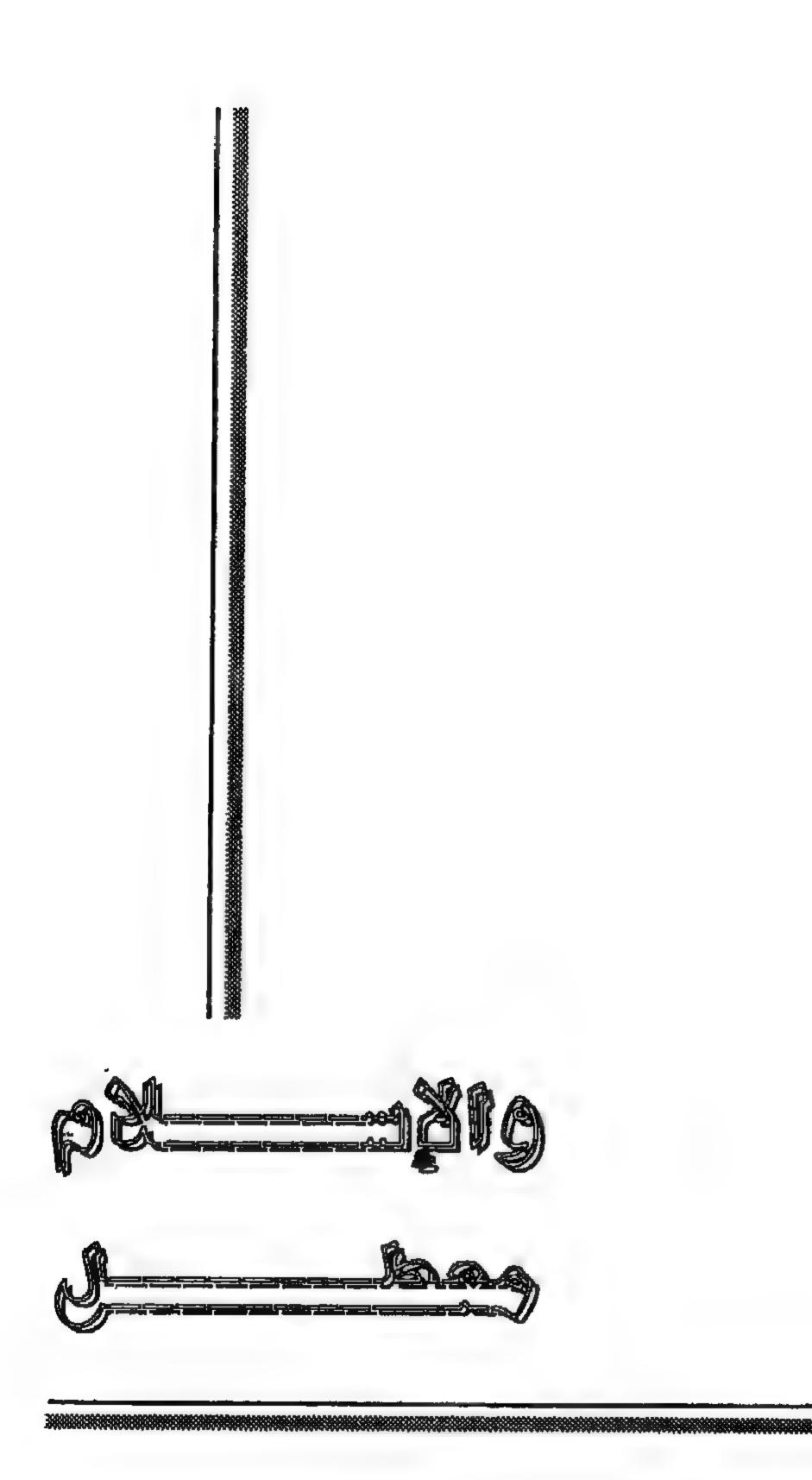

لا وجه للمقارنة بين الصفقة التي حققها السادات للفلسطينين في اتفاق كامب ديفيد وبين الصفقة الضئيلة التي ارتضاها الفلسطينييون لأنفسهم في اتفاق غزة أريحا .. في الأولى كانت الأرض المحتلة كلها لهم يحكمونها حكما ذاتيا .. الضفة والقطاع والقدس الشرقية ، وكان طريقهم الى اعلان دولتهم مفتوحا .. واليوم تلقى اليهم اسرائيل بغزة التي ضاقت بمشاكلها وبقرية أريحا مع شروط مشددة .. لا للانتفاضة .. لا للعنف .. ولا للكلام عن دولة فلسطينية .. ولا للكلام عن القدس .. فيوقع ياسر عرفات راضيا الى جوار توقيع رابين وهو فرح فخور ..

وبالأمس رفضوا صنيع السادات واعتبروه خائنا وامتدت الأيدى الفلسطينية لتقتل يوسف السباعي لأنه كان يمشى في ركابه .. ثم امتدت أيد ضالة مجرمة لتقتل السادات .. وسقط البطل وهالوا علية التراب .. ورقصوا فرحا لمقتله واليوم يعرفون مقداره ..

وكان السادات يفاوض من مركز قوة ومن ذروة انتصار .. أما هم فكانوا يفاوضون من حضيض انكسار صاحبهم صدام حسين ومن كارثة تمزق عربى وانفجار أحقاد عربية عربية لا آخر لها ، ومن هاوية افلاس مادى ولم يكن ممكنا أن يحققوا أكثر من هذا الكسب الضئيل .

واليوم لو انطلق الرصاص الفلسطيني فسوف يرد عليه الرصاص الفلسطيني بحكم الاتفاق .. وسوف يقومون بتصفية بعضهم البعض بالنيابة عن العدو الاسرائيلي فهم حراس الأمن بحكم الوثيقة التي وقعوا عليها .

لقد تلقوا درسا تاريخيا.

ولا نبكى على اللبن المسكوب .. فما حدث قد حدث ونحن أبناء اليوم .. والخروج بشىء أفضل من الخروج بلا شىء .. وفلسطين أولا وأخيرا هى شأن فلسطيني .. وعسى أن يتفقوا على هذا القليل وتتحد كلمتهم وتلتقى منظماتهم .. وأول الغيث قطرة .. والهمم اذا اتحدت تصنع المستحيل .. ونحن معهم على ما أرادوا .

ولكن لكل مقام مقال .. وهناك متغيرات قد استجدت بهذا التوقيع .. واسرائيل باعترافها بمنظمة التحرير قد غيرت من استراتيجيتها وبدلت من خططها تماما .. واذا تم الاتفاق مع سوريا ولبنان والأردن بنفس السرعة والسهولة التي تم بها الاتفاق مع الفلسطينيين ، فإن اسرائيل تكون قد القت سلاحها مؤقتا .. وتكون خطتها للمستقبل قد أصبحت هيمنة اقتصادية ..

تطبيع فورى والغاء للمقاطعة ، ونشترى ونبيع للجميع وسوق شرق أوسطية والمال اليهودى والعلم اليهودى والاقتصاد اليهودى ، المتفوق فى سباق حر مع المال العربى والعلم العربى والانتاج العربى .. والشاطر يكسب .. واذا لم نكن على مستوى اللعبة فالنتيجة معروفة .

فاذا أضفنا الى هذا أنشطة أخرى خفية تدبر من الآن .. بارونات المخدرات ينتقلون الى جنوب لبنان وأوراق الكوكا تستورد من أمريكا اللاتينية ليستخلص منها الكوكايين ويصنع «الكراك» القاتل .. والخشخاش يزرع ويستخلص منه الأفيون والمورفين ويصنع الهيروين .. والخشخاش يزرع ويستخلص منه الأميون والهدف هذه المرة هو اغراق يحدث كل هذا تحت الحماية الاسرائيلية .. والهدف هذه المرة هو اغراق مصر والسعودية والعراق بالمخدرات ، هذا مع مخطط آخر يجرى منذ شهور هو ضرب السياحة والاستثمار في مصر بمسلسل التفجيرات ومسلسل حرق المصانع في العاشر من رمضان وكلها جرائم ذات هدف سياسي لإفقار مصر وتدمير قدرتها على المنافسة .

يحدث كل هنذا خلف واجهة السلام والصداقة المتبادلة وتصريحات المودة وكامب ديفيد وغزة وأريحا وهنذا هو نوع السلام والسوق الشرق أوسطية والتعاون الحر والانفتاح النذى نحن مقبلون عليه ، واللعبة ذات

الوجهين التي ستلعبها اسرائيل والمخابرات الأمريكية في المنطقة .. سلام في الظاهر .. ومكائد وافساد في الخفاء لإنهاك المنطقة واستنفاد طاقاتها .

هل تنتبه جميع الأطراف العربية وتشترط في جميع اتفاقاتها تطهير المناطق تحت السيطرة الاسرائيلية والعربية من مزارع المخدرات ومن مصانع الهيروين والكوكايين .. ؟؟

وهل تفتح أعينها على السوجه الآخر من اللعبة .. جانب الإفساد والمكائد والمقتن والعمل من وراء الكواليس .. ؟؟

إن افتراض حسن النية في هذا العالم أمر غير وارد .. واليهود كانوا الى عهد قريب أقلية مضطهدة وفي مواجهة الأغلبية من حولهم لم تكن لهم وسيلة للمنافسة والغلبة سوى هذه الأساليب الملتوية والمكائد الخفية التى اتقنوها وتفوقوا فيها .. ومازال يهود اسرائيل أقلية في بحر من الأكثرية العربية .. ولن تتخلى اسرائيل عن مكائدها واساليبها الخفية أبدا فهى وسيلتها المضمونة للغلبة في مواجهة الكراهية التى تظن أنها تحاصرها ، إن تخزينها لترسانة نووية من مئات القنابل الذرية والصواريخ وترسانة أخرى كيماوية وثالثة ميكروبية يدل على سوء نيتها ويشهد بأنها تفترض دائما أسوأ الفروض .. وعلينا أن نفهم هذه العقلية ونتعامل معها كما هى ولا نفترض صداقة وهمية أو محبة خيالية .

والنظام العالم الجديد هو مسرح للظلم وحلبة للفوضى والاستغلال والانتهازية وأمريكا ومن ورائها اسرائيل تريدان لنفسيهما نصيب الأسد من الكعكة ولو هلك هذا العالم عن آخره.

فاذا كان لابد لنا أن نلعب لعبة السلام فلنلعبها بمواصفاتها العالمية الأمريكية .. يد تصافح واليد الأخرى على المسدس ، فهكذا رأيناها في أفلام رعاة البقس الأمريكية ، وهكذا رأينا مسلسلاتها تجرى أمامنا الآن في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي جنوب افريقيا وفي انجولا وفي ليبيريا وفي نيجيريا وفي كشمير وفي بورما وفي العراق وفي كردستان وفي جنوب السودان وفي كل منطقة ملتهبة من العالم ،

وعالم النفس اليهودي فرويد له فلسفة يقولها في كل كتبه: ان هذا

العالم غابة انت فيها .. آكل أو مأكول .. ولا يوجد احتمال ثالث .. فاختر أيهما تكون .

...

والاسلام في هذه الغابة هو كلمة الله المداعية الى المحبة والرحمة والرأفة والمروءة والنجدة والأمانة والعدل وكفالة حرية الاختيار لكل مواطن ، وهو لا يفرق بين جنس وجنس ، ولابين لون ولون ولا يتفاضل عنده الناس الا بالتقوى والخلق والعمل الصالح ..

والاسلام يعلمنا اننا مخلوقون لحياة محدودة ثم نموت ونبعث وتحاسب.

وكذلك تدعو جميع الأديان السماوية الى نفس الوصايا ونفس القيم ونفس الأخلاق ونفس المبادىء، ومنذ آدم والناس يعلمون انهم مخلوقون ليحيوا لآجال محدودة ثم يموتون ويبعثون ويحاسبون .. ونجد مشاهد الحساب والميزان في مقابر الفراعنة وأهراماتهم .. ومع ذلك فلا أحد يعتبر .. والغابة مازالت غابة .. بل إن وحوشها يزدادون توحشا ويصنعون لأنفسهم مخالب ذرية وأذرعا كيمائية وأرجالا ميكروبية يبطشون بها .. ونرى في البوسنة من يقتلون باسم الدين والدين من جرائمهم براء ..

ويسأل السائلون دائما: ولماذا المسلمون متخلفون وفي الذيل من دول العالم ولماذا هم أكثر الدول تأخرا وضعفا رغم كثرتهم ورغم ثرواتهم؟! فأقول: لأنهم فهموا السلامهم فهما خاطئا .. فهموا الاسلام على أنه تواكل واعتزال وزهد وسلبية وخضوع وخنوع واسقاط للتدبير، فكل ما يحدث أمامهم من ظلم فهو قدر الله .. ولا يجوز الاعتراض على قدر الله .. فهموا الاسلام على أنه استسلام للمخلوقين ولقهر الظروف ولظلم الطغاة .. وأسموا كل ذلك قدرا لايصح الخروج عليه ، وأن الله هو الفاعل وليس للمخلوق فعل ولا عمل .. الا التسليم والرضى .

وآخرون منهم تجمدوا على النصوص وتحجروا على الألفاظ وتوقفوا عند سلفية محدودة مقفلة داخل ظروفها وتاريخها فدخلوا كهفا حياتيا باختيارهم وأصبحوا حفريات دينية .

والمسلمون أكثر الناس تسلاوة لكتابهم تسرتيلا وتجويدا ولكنهم قعود دائما وفى حسالة سكون لا يتقدمون .. يقرأون كتسابهم بعيون الموتى فسلا . تطلق فيهم الآيسات قوة دافعية للحركة والعمل والبحث والاختراع .. مع أن القرآن كتاب حركة وعمل .

- « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق »
  - « قل انظروا ماذا في السموات والأرض »
    - « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم »

وفي كل آية أمر بالسير والنظر والحركة والتفكر والتدبر والتأمل، وفي الاسلام ديناميكية وايجابية وحض على العمل والسفر والسياحة في الأرض والبحث العقلى .. فنراهم يتركون كل هذا ويختارون الاعترال والخلوة والانقطاع للتسابيح والصلوات .. والصلاة مطلوبة والتسابيح مطلوبة ولكن مطلوب بعدها أن ننطلق في الأرض لنبتغي من فضل الله .. ولقد خرج عقبة بن نافع من قلب الصحراء العربية على فرسه غازيا يدعو إلى الله حتى بلغ الشمال الافريقي ثم استمر حتى بلغ أقصى الغرب فلماذا لا ناخذ هذا المثال الحركى .. ولماذا لانرى في كتابنا تلك القوة الدافعة التي شعر بها ذلك الرجل السلفي الفطرى ، ومثله ابن خلدون وابن بطوطة .. بل أن الملاح الذى قاد سفينة فاسكو ديجاما الى الهند عبر رأس الرجاء الصالح كان عربيامسلما .. والذين رسموا الخرائط الجغرافية الأولى للقارات كانوا علماء مسلمين مثل الادريسي والاصظفري والقرويني والبلخي والمستوفي والمسعودي وابن حوقل .. فلماذا لا نأخذ هذه المثل السلفية ؟ . ولماذا لانقف الاعند اللحية وتقصير الثوب والسواك والأكل بالأصبع والسروال والنقاب الى آخر هذه الشكليات التي لاتقدم ولا تؤخر، ولماذا هذا القعود والسكون والسلبية والرجعية في دين يأمس بالحركة والعمل والانطلاق في أرجاء الأرض ؟ ولماذا يذهب أصحاب مذاهب التنوير الى تنوير آخر مريب عن طريق التشكيك والتغريب والعلمانية .. ينتهى بنا الى الخروج عن الملة بالكلية .. ولماذا لاترى عيونهم التنوير الباطن بالفعل في كل آية ؟.

والقرآن نفسه كتاب تنوير من أول آياته .. اقرأ باسم ربك الذي خلق ..

أمر صريح بالقراءة وطلب الاستنارة والاستدلال على طريق الذير باسم الرب الخالق الذي خلق .

لم يفهموا كل هذا وتعاموا عنه وطلبوا التنوير من ديكارت وهيوم وأوجست كونت .. وكان تنويرهم يبدأ دائما برفض الإسلام نفسه والتشكيك فيه وفتح الباب لغزو ثقاف غربى يأتى ومعه آلته الاستعمارية .. وعلى هذا الدرب سار سلامة موسى وطه حسين وبقية الطائفة .

أما بقية المسلمين فقد استراحوا الى الكسل والتواكل والسلبية والجمود ولم يفهموا من القرآن الا ما تهوى نفوسهم العاجزة التى لا تريد أن تنهض لأى عمل .. وهكذا ضاعت حقيقة القرآن وجوهره من أيدى أهله ولم يتبق منه إلا حواشيه .

والحقيقة ان الاسلام ظل معطلا مند مثات السنين ولم يدخل ف التنافس الحضارى الموجود .. الاسلام مبعد ومعتقل بين دفتى القرآن .. ومنذ الوثبة الأولى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين تراجع الاسلام عن المنافسة وتقوقع في المساجد والصوامع واختفى في المراجع واندوى في قلوب القلة من العارفين .. وضرب الاستعمار حصاره حول الدول الاسلامية ودخلها غازيا ومخربا وناهبا ومشوها لكل ماهو اسلامى .. ومازال التخريب مستمرا .. وأخر حملاته هي مايفعلونه الأن بإلباس الأصولية الاسلامية ثوب الاجرام والارهاب وتقديم عتاة المجرمين على أنهم طلائع الأصوليين المسلمين .. وفي هذه الدوامة من خلط الأوراق وتزييف الحقائق تمد اسرائيل يدها فجأة لمصالحة عربية اسرائيلية ويبدأ عصر السلام العجيب ذو الوجهين ومن وراء اسرائيل قوة أمريكية هائلة تؤيدها ونظام عالمي مريب ينفرد بالسيطرة على العالم وينشر الفوضي

ولكن فوق اسرائيل وفوق أمريكا وفوق هذا التخطيط الماكر هناك رب العالمين الذي يستدرج الجميع ليوم معلوم ولمواجهة يدبرها .. وهو الأمر الوحيد الذي لم يدخلوه في حساباتهم . فالكومبيوتر عندهم ليس فيه خانة اسمها الله . ولكن هذا لايعفينا من الاسهام والعمل ، فنحن أسباب الله وأدواته وجنده .. والخطوة الأولى المطلوبة .. هى ان نفهم .. وأن نكشف هذا التضليل وأن نزيح هذا الركام من التعمية .. وان نعيش مواطىء أقدامنا .. وان نعيش اسلامنا كما عاشه الأوائل وكما هو في الحقيقة .. قوة دافعة ، وعمل دائب وكفاح متصل واصلاح للأرض ، ودفع للمظالم وردع للشر ..

ورغم كل شي وحتى لو كان احتمال الصدق وحسن النية في عرض المصالحة الأخير لايزيد على واحد في الألف، فعلينا أن نتمسك بهذا الأمل الضعيف ولانرد اليد الاسرائيلية التي تقدمت بالسلام بل نتقدم في حذر ونرد المبادرة الطيبة بأفضل منها، فنحن مسلمون والسلام ديننا .. واش لن يخذلنا مادمنا خداما مخلصين لكلمته .. ولن نكون البادئين بالغدر أبدا فالاسلام قيم ومباديء وأخلاق.

...

ومن الواضح أن اسرائيل قد غيرت من سياستها وانتقلت بمقدار مائة وثمانين درجة من أقصى اليسار الى أقصى اليمين وتنازلت « مـؤقتا » عن اسرائيل الكبرى في مقابل اسرائيل كبرى من نـوع آخــر .. اسرائيل كبرى اقتصاديا .. وبدلا من عملقة عسكرية تمتد من النيل الى الفرات وتثير العداوات والمنازعات .. فإنها تفكر الآن في عملقة اقتصادية تكتسح النيل والفرات وما وراء النيل والفرات وتبيع وتشترى وتوجه وتحكم سوق شرق أوسطية تتاجر مع ٤٧ دولة اسلامية وتكون لها بوابة على السوق الأسيوية وبوابة أخـرى على السوق الأوربية وبوابة ثالثة على افريقيا .. ومن خلال هذه العملقة الاقتصادية « وهي مؤهلة لها » تستطيع أن تسقط حكومات وتقيم حكومات وتفعل بالخريطة الجغرافية والخريطة السياسية ماتشاء .

والقنابل النووية والصواريخ الذرية والرؤوس الميكروبية والكيمائية التى خزنتها في ترسانتها كانت مجرد حماقة ، فهذه الأسلحة أصبحت كلها ممنوعة وعليها محاذير دولية مشددة .

وأين ستلقى بقنابلها الذرية .. ؟؟

وأينما القت بها في المحيط العربى حولها سوف ترتد الاشعاعات النووية عليها فتهلكها، وسوف ينتفض العالم كله محتجا على التلوث الذي

سوف بحدث في البر والبحر وفي المزروعات وفي المنتجات الغذائية وسوف تتحول في عين الأسرة العالمية في لحظة الى عدو الانسانية رقم واحد.

ان فكرة الغزو العسكرى واسرائيل الكبرى التوراتية .. أصبحت حماقة وطيشا سياسيا غير وارد بالنسبة للقاموس السياسي العالمي الحالى .. وبالتالى أصبح من الضروري التنازل عن هذا الحلم أو الكابوس واستبداله بسيطرة من نوع آخر .. ولا يوجد أفضل من السيطرة الاقتصادية ..

وروسيا سقطت بهزيمة اقتصادية .. والامبراطورية البريطانية تراجعت الى آخر الصف بسبب ضمورها الاقتصادى .

ولا توجد امبراطورية الآن تستطيع أن تقف أمام ضربة اقتصادية.

إذن الهيمنة المطلوبة يمكن أن يحققها الاقتصاد وحده ..

ولكى تصل اسرائيل الى هذه العملقة الاقتصادية لابد أن تتصالح مع الكل وتبيع للكل وتشترى للكل وتتسلل الى جميع الأسواق وتدخل الى جميع التجمعات.

ومن هنا كان لابد أن تبدأ من البداية وتحل عقدتها مع فلسطين وتعترف بما لم تكن تعترف به وتصافح عرفات وأبو مازن وأبو نضال وأبو وليد .. الخ ..

وبحساب الورقة والقلم فإنها لن تخسر بهذه التنازلات وانما سوف تكسب قلوبا جديدة وأراضى جديدة وأسواقا جديدة وهذا هو المهم .

وقد رأينا رابين يركب الطائرة عائدا من امريكا فيقف ف المغرب ليلتقى بالملك الحسن الثانى .. وغدا يذهب الى تونس .

وهناك كلام بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسرائيل ثم بين تونس واسرائيل والبقية تأتى .

انها السياسة الجديدة .. التسلل الى القلوب للدخول الى الجيوب ،

والعبقرية الاقتصادية اليهودية شيء قديم ومعلوم وهم الذين صنعوا البنوك واخترعوا الفوائد الربوية .

هل سمعت عن بنك واحد يفتح أبواب يوم السبت ؟!! ان أجازة السبت هي الختم اليهودي والتوراتي على جميع البنوك.

نعم .. ياسادة .. اننا مقبلون على غرو جديد .. اسمه .. الغرو الاقتصادى الاسرائيلي .. وأول أهدافه .. منطقتنا العربية .

ولن ينفع هذه المرة كفاح الشعارات ولا استراتيجية الهتافات ولا إسلام اللحى والجلابيب ولا نداءات التعصب. وإنما المطلوب في هذه المنافسة هو اسلام العلم وتشمير السواعد ومضاعفة الانتاج وتجويد الصنعة واتقان قواعد اللعبة وفتح كل القنوات على جميع دول العالم.

ونبدأ من الآن .. فإنهم على الجانب الآخر يهرولون ويسابقون الزمن .



إسرائيل التى استطاعت أن تجند ثمانية عشر ألفا من الفلسطينيين ليعملوا كجواسيس وطابور خامس ضد إخوانهم وبلدهم.. ومن قبل ذلك جندت أمريكا وجندت البنتاجون وقامت اخيرا بابتزاز عشرين طائرة للقتال الليل من أحدث منتجات الترسبانة الأمريكية والتكنولوجيا المحظورة وبضع مليارات تحت حساب صفقة السلام التى لم تتم الاكلاما.. ومن قبل ذلك جندت الصحافة العالمية والاعلام ودور النشر والسينما والمسرح للدعاية لقضيتها وما زالت تيتز من المانيا مليارات الماركات تحت حساب التعويضات.

وقد حصلت اسرائيل أخيرا على السوبر كومبيوتر الذي سوف تستطيع به أن تلاحق أي صاروخ يطلق عليها وتدمره.

كل هذا وأكثر في مقابل كلام ووعود بالسلام لم تف منها بشيء.. فما زالت حتى هذه اللحظة تقتل وتنسف البيوت وتدك بالطائرات سهل البقاع وجنوب لبنان.. لأن هناك جنديا اسرائيليا واحدا قتل في إحدى المستوطنات.

والعرب على الجانب الآخر الذين مزقتهم الأحقاد والكراهية ، والذين عجزوا عن انشاء سوق عربية مشتركة وعجزوا عن الاتفاق على اى شىء.. تأتى اليوم اسرائيل التدعوهم لسوق شرق أوسطية مشتركة فيتسابقون اليها لاهثين يسيل لعابهم.

شيء عجيب .. ومشهد أعجب.. الذئب استطاع أخيرا أن يجمع الحملان ويضعهم في طبق واحد باختيارهم.. وهم يتسابقون الى احتلل اماكنهم على الشواية الاسرائيلية .. حدث كاريكاتيرى من الطراز الأول.

ويقولون إن امريكا تدفع القطيع العربي وتمنيه بالأحلام والاماني ومع

ذلك لانرى أى شواهد لهذا السلام المنتظر.. لاشىء سوى تمثيلية المصافحة التي تمت تحت الأضواء في واشنطون بين عرفات ورابين.

ويكاد يكون المسلسل برمته نوعا من ألعاب الكمبيوتر.

وإذا كانت اسرائيل تريد السلام حقا فما حاجتها الى تكديس ترسانتها بالاسلحة والمقاتلات الليلية والنهارية والمدافع والدبابات رغم انها تطفح بالقنابل النووية والميكروبية والكيماوية التى تغنيها عن كل شىء.. ثم تحرص على دفع الصديق الامريكي لحظر السلاح على كل الدول العربية وملاحقة أي شبهة أسلحة متطورة أو بحوث نووية أي أرض عربية.

وما الضمان عند العرب من أن يخلف رابين زعيم ليكودى متشدد مثل شامير أو قائد شوفينى مثل ميلوسوفتش يحلم باسرائيل الكبرى ويفعل بالأسلحة الاسرائيلية المتراكمة مثل مافعل ميلوسوفيتش بأسلحة الجيش اليوغسلافى فى إقامة دولة الصرب الكبرى على اكتاف الجماجم والجثث والحدماء الاسلامية.. ورابين من الآن يخطب وينديع فى كل مكان بأن الأصولية الاسلامية هى العدو البَاقى للحضارة الغربية وخصم الديمقراطية اللدود الذى يجب الخلاص منه.. وأن اسرائيل هى الدرع التى سوف تقى العالم من هذا الوباء الاسلامي.. وإن التاريخ قد وضع فى عنق اسرائيل اداء هذه الرسالة الكبرى.

انه يقولها من اليوم وهو الرئيس الاسرائيلي المسالم.. فماذا سوف يقول الرئيس الليكودي الذي سوف يأتى بعده حينما يجد أنه يعوم فوق ترسانة من اسلحة الدمار الشامل تمكنه من ان يفعل ما يشاء.

واسرائيل تقول رغما عن كل هذا السلاح انها خائفة من السلام.. فماذا نقول نحن العرب العزل الضعاف المشتتين بالاحقاد والكراهية؟!

ان مايحدث أمامنا لا يطمئن أبدا.

وأغنية السلام التي يهدهدون بها مخاوقنا لاتبعث على النوم بل على الأرق.

وقد قال رابين منذ أيام.. انى أقدم عرض السلام بيد، واليد الأخرى على زناد المسدس..

هل فهمتم.. وهل وصلتكم الرسالة؟.

وهل خطر لكم أن تسألوا رابين لماذا طلب من امريكا في لقائه الأخير بكلينتون ٢٥٠ مليون دولار لإنشاء شبكة طرق لاعادة نشر قواته في الأرض المحتلة.. هل نحن بصدد اعادة نشر القوات الاسرائيلية ، أم المبادرة بسحبها؟؟ هل نحن بصددالسلام أم بصدد التأهب لحرب جديدة ؟!

وهل خطر لكم أن تسألوا الرئيس الأمريكي ..

كيف وافق على هذا المطلب؟!

انى اكاد أرى رابين الذى يصافح بيده اليمنى ويده اليسرى على الزناد اكاد أراه يضع يديه الاثنتين على الزناد .

هل تقرأون الأخبار كما أقرأها .. أم أنكم اخترتم النوم على معسول الكلام وآثرتم خداع النفس والرقص على مزامير السلام التي يعزفها مدرب الثعابين المحترف رابين ؟!.

الى متى يستمر الرقص على الحبال.

...

والاسلام موضوع ف خانة الإجرام.. هكذا اختار له الماكرون تلك الخانة!!

وكانت اسرائيل أكثر تحديدا فقالت: الاسلام الأصولى ..هو العدو الحقيقى للديمقراطية ،

وقد جعلت اسرائيل من نفسها الدرع الواقية للعالم من هذا الوباء .. وقال رابين: ان التاريخ وضع في عنق اسرائيل مهمة التصدى لهذا الوباء الاسلامي وحمل أعباء هذه الرسالة الكبرى .

هل هدذا كدلام خطب لدلاستهدلاك المحلى؟ هل هو مزايدة للنعماء الليكوديين خصوم الأمس .. أم هى بالونات حمراء للتصدير والتهديد والتخويف ؟ أم هى اجراس إنذار لإيران وباكستان وأفغانستان ولأى دولة شرق أوسطية تجازف برفع أى شعار اسلامى ..

هي كل هذا واكثر.

أقول أكثر لأن اسرائيل تبنى ترسانتها على هذا الاساس .. وامريكا تدعم تلك الترسانة وتعززها بناء على تلك الفرية .

والقول بأن الاسلام الاصولى هنو الإجرام، مثل القول بأن المسيحية الحقة هي ماتقعله طائفة الكلوكلوكس كلان من اشعال الحرائق والقتل والتخريب.

هى فرية والدنين يروجون لها يعلمون أنها فرية ولكنهم يستخدمونها لتبرير حصارهم لكل صوت اسلامى وتنكيلهم بأى تحرك اسلامى فى أى مكان .. وأكثر الجرائم التي تحدث الآن وراءها أيد أسرائيلية وأموال أمريكية ومخابرات أجنبية ، وهم ينفقون على هذه الأكذوبة ليرسخوها فى الأذهان وليبرروا مخططاتهم.

وإلا فكيف يوصف قتل الأبسرياء في العدوان الأخير على رئيس الوزراء المصرى بأنه جهاد اسلامى؟! وكيف يعلن مدبرو هذا الاجرام بأنهم جماعة الجهاد الاسلامى.. وأين الجهاد هنا وأين الاسلام والجريمة موجهة ضد الاسلام الأصولي نفسه وضد مصر ولايمكن أن يقوم بها مسلمون.

والتقاط اسرائيل لهذا الفرية.. والزعم أمام العالم بأنها الدرع المواقية التى اختارها القدر لصد هذه البربرية الاسلامية والقضاء عليها.. هو أكثر من مجرد ثرشرة ميكروفونات.. بل هو خط مستقبلي واستراتيجية تساوم بها اسرائيل الحلفاء الغربيين لتبتز المزيد من المعونات والمزيد من السلاح والمزيد من التنازلات.. وتضمن بها الفيتو الجاهز أمام أي عدوان تقوم به.. وتضمن أن أي عقوبات تقررها الأمم المتصدة لن تدخل في الباب السابع.. وهو ماحدث دائما.. ولا غرابة بعد ذلك في أن تكون هناك أيد للموساد وللمخابرات الأمريكية فيما يجرى من تفجيرات وجرائم باسم الاسلام وباسم الجهاد الاسلامي.. والرئيس كلينتون فتح صدره لمقابلة ودية مع سلمان رشدي الكاتب الذي سب الاسلام وبصق في وجوه المسلمين ، ولو طلب شيخ الازهر مقابلته لما ظفر بدقيقتين اثنتين من هذا الود الصافي.

وهذا يستدعى منا أن نبنى استراتيجيتنا على نفس الأساس فنصافح بيد واليد الاخرى على الزناد ونخطو معهم خطوة نحو السلام، ونخطو خطوة موازية لنزيادة كفاءتنا العسكرية ونتعامل بحذر مع الأيدى الاجرامية التى تصافحنا كل يوم.

وسوف تكلفنا هذه الاستراتيجية بأكثر مما ف خزائننا ولابد أن تفهم الدول العربية هذا الدور فتساعدنا فيه.

والذين يتخوفون من حرب صليبية يهودية قادمة لايتكلمون من فراغ فالاحتمال قائم ومشهود ولا يعمى عنه الاالذين يتعامون عامدين ليوفروا على أنفسهم الأعباء الثقيلة المكلفة .فالمنطقة تسبح في بحر من الفتن والمؤامرات والسلاح يتراكم ودائما عند طرف واحد هو اسرائيل،

ولااظن أن السلام الوهمى سيدوم لأكثر من خمس أو ست سنوات على الأكثر.. ثم ماتلبث أن تغرى العملقة العسكرية وأهرامات العتاد الحربى ومنصات الصواريخ ومئات الطائرات المقاتلة الجاثمة على الارض الزعيم المجنون القادم بأن يشعل الفتيل ليبدأ العد التنازلي للنهاية.. أو يتحقق الحلم الآخر السهل بأن ينهار العرب من داخلهم أكثر فأكثر ويفتقروا اكثر فأكثر ويختلفوا فيما بينهم اكثر فأكثر.

أقول هذا لأقرع أجراس الانذار للنائمين الذين لم يشبعوا نوما.

وأقول للجار الاسرائيلى: نعم الاسلام دين مسالم وديع متسامح، ولكنه عند الضرورة وحينما ينوّخذ غيلة وغدرا دين مقاتل صلب المراس لايضع سلاحه الا منتصرا..

والمسلم يطلب الموت في ساحة المحق مثلما تحرصون انتم على الحياة في ساحة الباطل، والله لم يطلب من المسلم المقاتل أن يعد العدة التي تكافئ تجهيز الخصم، ولكنه قال: « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» .. افعلوا اقصى ما تستطيعون.. احشدوا اقصى امكاناتكم ولو كانت دون امكانات الخصوم، فالاستطاعة هي الحد الاقصى المطلوب وما يزيد على ذلك يتكفل به الله بإمكاناته التي بلا حدود.. وذلك لأن بلوغ اقصى المستطاع هو برهان الاخلاص.. وهو الشرط المطلوب ليأتي الله لنجدته.

هذا ما يعلمنا إسلامنا ودرعنا الحقه التي لاتبيد وبهذا المنطق انتصر المسلمون وهم قلة على اكبر امبراطوريتين في الماضي.. الفرس والروم.

...

أعداؤنا يخافون من بعث هذه الروح.. وصحوة هذه العاصفة النائمة..

وهم لا يخافون من صحوة البراقع والجلاليب واللحى ولا يعبأون لبعث الشكليات والمظاهر.. بل ان بيوت الأزياء فى باريس تتنافس فى هذا المضمار فتبتكر الماكس والطويل والمجرجر والقفطان لتبيع للعرب.

وهم لايخافون من شرواتنا البترولية مادامت تتحول الى قصور وترف ونعومة ، فهم يلتقون بهذه الشروات في مصايف الريفيرا ونيس ومونت كارلو وهم يحصدون هذه الثروات على موائد القمار في لاس فيجاس.

ولكنهم يخافون من رجال كالنوابع يحاربون تحت الجليد في سراييفو ويتصدون للدبابات والمدافع بأسلحة قديمة وقنابل مولوتوف.. ويخافون من رجل مثل عزت بيجوفتش .. حليق يرتدى البدلة مثلهم ولكنه صلب كالفولاذ لايساوم ولا يتراجع ويرابط في موقعة تحت وابل من الصواريخ والقذائف مع عصبة قليلة من الرجال آثروا الموت على الحياة واشتروا الأخرة بالدنيا.

هذه هي الروح التي يخافونها ويحسبون لها الف حساب.

وهم يخافون ذلك الكتاب الذى يتحدث بصوت الفطرة فيصل الى قلوب الناس .. ذلك القرأن العجيب الذى يحادثهم بالعقل والمنطق والبرهان ويكلمهم بلغة العلم وأسلوب العصر ويأتى بالجديد فى كل قضية وفى كل زمان .

ذلك الكتاب الذى ينتشر بقوة ذاتية فيه ويكسب الأتباع في صمت ودونما جهد من دعاة أو متخصصين .

ورغم هنزيمة المسلمين في كل مكان ، ورغم تراجع صنوتهم وخفوت نفيرهم.. فإن الاسلام يكسب اتباعا جددا كل يوم في كل مكان.

هذه الظاهرة تحيرهم.

فهل يعود التاريخ الذي يمضي في دوائر الى تكرار نفسه؟

وهل يرتفع صوت الاسلام من جديد رغم اصفرار شجرته وتساقط أوراقه.. هذا الهاجس يخيفهم ويريبهم.

والاسلام ف ذاته لا يهمهم.. ولكن الإسلام سوف يأتى ومعه الدنيا والسيادة.. والدنيا همهم والسيادة دينهم وديدنهم ولن يتنازلوا عنها باختيارهم.. وحول هذا يدور الصراع.. فهو صراع حول الأرض والسيادة. ولكن الأديان والمبادىء فى الخلفية طول الوقت.. وقد دفعوا بإسرائيل وزرعوها فى الارض العربية وسلحوها بالقنابل الذرية والترسانة الكيماوية والميكروبية واداروا الحرب والسالام لحصار هذه الظاهرة الاسلامية وخنقها فى المهد.. وكانت السوق الشرق أوسطية آخر حبائل مكرهم وخنقها فى المهد.. وكانت السوق الشرق أوسطية آخر حبائل مكرهم وأمطروا المنطقة بالغرو الثقافي الهابط من السماء ومن الأقمار الفضائية وأمطروا المنطقة بالغرو الثقافي الهابط من السماء ومن الأقمار الفضائية والتافه من أمور الجنس. وحاصروا المنطقة بالمؤامرات ولطخوا وجه الاسلام بالجرائم واشتروا الدمم هنا وهناك لتفجر القنابل وتقتل الأبرياء تحت مسميات اسلامية مشبوهة.. وتحت رحى هذا الصراع الدائر نعيش ونتقبل ما يجرى في سلبية ونتعامل معه في استسلام ونقف موقف المتفرج الذي يحاول أن يفهم وقد سيطرت علينا الدهشة والبلادة.

ومازلنا تحاول أن نفهم ونربط الظواهر بعضها ببعض لنكتشف الى اين تسير سفينتنا، أو الى أين يسار بها.

ولكن الله من ورائهم محيط وهو رب الكون وصاحب السلطان الأوحد الدى يصرف الرياح ويحرك الزوابع ويطلق السيول ويفجر الزلازل ويوقظ الموتى من القبور ويبعث العزائم في القلوب ويجعل المستحيل سهلا والصعب هينا.. وبالله نؤمن وبه نستعين.

•••

يتصور حكام الدنيا الأقوياء أنه لا منافس لهم وأن حكمهم نافذ ولا مبدل له ولا مهرب منه ، والحقيقة أن الفرد منا تتجاذبه أكثر من حكومة دون أن يعلم في عالم من الحكومات الخفية.

الشيطان وذريت حكومة خفية توسوس له بالشر وتورده المهالك، والملائكة الحافظون حكومة أخرى تسهر عليه وتحفظه وتلهمه بالخير ومافيا المخدرات والقساد والرشاوى حكومة أخرى تخرب وتدمر كل ما يبنيه العاملون الشرفاء.

والاسكندر الاكبر قتلته بعوضة ، كان جلاده طفيل اسمه الملاريا لاتراه العين.

والفيروسات حكومات عجيبة لاترى حتى بالمجاهر القوية ، وأحد فرسانها قتل عشرين مليون ضحية في وباء الانفلونزا سنة ١٩١٩ (أكثر من مائة ضعف ما قتلته قنبلة هيروشيما الذرية) وعطسة واحدة اذا فاجأت عجوزا ضعيف العضلات يمكن أن تصيبه بانزلاق في غضاريف الرقبة يؤدى الى شلل رباعى..

أما مسبب العطسة فقد تكون ذرة تراب أو هبأة لا شأن لها ولا وزن تسللت الى خياشيمه في الوقت الضائع .

والملأ الأعلى ومللئكة التصريف وملائكة التدبير وملائكة الانتقام والملائكة الانتقام والملائكة الكاتبون حكومة عليا تعمل بأمر الله مالك الملك والملكوت.

وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط دمرتهم الصيحة.. صيحة ملك الانتقام فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين حتى أدركهم الموت.. وقوم عاد دمرتهم الريح الصرصر العاتية.

وإرادة الله فوق كل الحكومات الظاهرة والخفية العالية والدنية.. لاترد أحكامها ولا تستأنف.. وكل الحكومات تعمل بأذنه وتفويضه.

يقول الملائكة لابراهيم في القرآن حينما طلب الرحمة لقوم لوط: « يا إسراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك.. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود » ( ٧٦ هود).

فالله سبحانه وتعالى هو الحكومة الوحيدة التى بلا ضد وبلا مثيل وبلا شبيه وبلا معقب. وكل حكوماتنا تعمل من باطن حكومته. وكل الجبارين في الأرض جنوده ينفذون غضبه وسخطه من حيث لا يعلمون ، وكل الرحماء ينفذون رحمته من حيث يظنون أنهم هم الرحماء.

ولو كشف للأنسان الغطاء وعاين الحقيقة لتمزق رعبا ولتلاشى خوفا ولانكمش وعاد كما بدأ نقطة من ماء مهين.. ولكن الله ستر عنا هذه الغيوب وأسدل عليها حجاب لطف حتى يتم الابتلاء والامتحان وحتى يخرج بحكمته ما نكتم فى نفوسنا وحتى يظهر مافينا من أضغان وحتى يتبين لكل منا حقيقته.. وأكثر من هذا شاءت حكمته أن يعطى كلا منا حكما فى دائرته ويهبه حرية فى مجاله ويمد له فى الأجل ويفسح له فى الفعل ليبنى ويعمر أو يقتل ويدمر.

وكل منا حكومة مؤقته شاء أم ابى.. وكل منا مبتلى.. وكل منا سوف يستدعى فى أوانه وفى ميقاته.

والسعيد منا هـ و الذي يعلم هـ ذا يقينا.. ويطلب من السالتوفيق الى الخير والسداد في الأمر.. والناجون هم أهل الخوف والخشية.. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتـ ذكروا مـن هو رب العالمين في عظمته وجلاله وسطوته.. ومن هم في دونيتهم وغرورهم.



المسلسل الأمريكي .. الجرىء والجميلات .. هذه السهرة البريئة التي يتجمع لرؤيتها الملايين كل ليلة .. ليس فيها أي صفه من صفات البراءة فموكب الجميلات في هذا المسلسل يتنافس في الانحلال وفي فعل كل شيء .. وجرعات الانحلال تقدم الى المشاهد تباعا في عبوات من الزينة والبهرج ليبتلعها دون مقاومة وهو مسترخ في فراشه .. والبطء والإملال يعملان كمخدر موضعي لينام ضمير المشاهد وهو يتجرع هذه الوجبة المسائية .. والتكرار والاعادة يختمان على القلوب كلما أفاقت ويدكران العين كلما نسيت .

وليس في المسلسل فن رفيع ولاقيمه غالية ولامعنى نبيل .. وإنما كل ما هنالك شهوات ومثيرات تأخذ بالمشاهدين الى أسفل ، الى بدروم الغرائز والى حضيض الحواس . والذى أحبوا هذا المسلسل .. تعلقوا به تعلق المدخن بالسجارة والمدمن بالصنف، والمنكرات كلها والرذائل جميعها تجرى في هذا المسلسل أمام المشاهد في بساطه جرى العادة والأمر الواقع الذي لاغرابة فيه ولااعتراض عليه فيضرج المشاهد بمعنى ثابت هو أن هذه هي الحياة المثلى عند الناس الأكابر ، وأن العفة والطهارة والفضيلة والوفاء والاخلاص كلام عفى عليه الزمن ، وأن الأخلاق علامة تخلف وبقايا رجعية والشعار المستمر طوال المسلسل .. انه لا أخلاق .. ولا حرج ولامانع في عمل أي شيء .. عانق وانكح مادامت تسمح .. لاخيانة هناك في أن تخطف زوجة أخيك أو ترى زوجتك في فراشه .. فهذه أمور طبيعية .

وفي الحلقات القادمة سوف تكتشف بطلة المسلسل أنها حامل من أبيها .. هكذا في بساطة شديدة .. وماذا في ذلك ؟ . ألم تذكر التوراة أن بنات

النبى لوط سقين أبيها خمراحتى ثمل وضاجعنه لينجب أبناء كما تفعل كل النساء .. (وهو بعض ماكتبه اليهود بأيديهم وأضافوه الى توراة موسى) وهم مازالوا بكتبون ويلزيفون ويفسدون وصاحبنا كاتب المسلسل وضع كومة من القاذورات الخلقية فى كرنفال من الزينة وفى بوتقة من عروض الأزياء الجذابة ومحفل من الجميلات .. وربات البيوت يتابعن فى بلاهة تلك العروض ويبتلعن مافيها .

ومانراه منذ شهور هو جرعة معدة بتفكير وتدبير ومجهزة لإغراق وافساد وتفكيك بنائنا الاجتماعي ونحن نشتريها بأموال دافعي الضرائب وندخلها الى بيوتنا اختيارا ونتجمع كل ليلة لنمضغ سمومها.

ولاشك أن بين الموارد من الانتاج الغمربى الوفير هناك الكثير مما همو أفضل .. هناك المسلسلات العلمية وهناك المسلسلات التاريخية .. وهناك المادة الوثائقية .. وهناك انتاجنا الفنى وليس كله رديئا .

ونحن متفقون ولاشك على أهمية وظيفة الترفيه التى يقدمها التليفزيون ولكن بإحياء الوقت وليس بقتل الوقت، ومتفقون على أن الترفيه الأمثل هو الترفيه الدى تحيا به القلوب وليس الترفيه الذى تموت به القلوب.. ومتفقون على أن التليفريون جهاز خطير يمكن أن يصنع الرأى العام

ويمكن ان يضلك ويمكن أن يرفع أذواق الناس ويمكن أن يهبط بها ولهذا يجب أن يكون مكانه أمام الجماهير وليس خلفها يقودها ولا تقوده هو المنبر الفنى الوحيد الذى لايخضع لجمهور الشباك ولايلتفت الى مطالب الشباك .. ولايصح أن يستمر فيه مسلسل لمجرد أن الجمهور عاوز كده .

ولقد عشنا مسلسلات دلاس وفالكون كريست ونوتس لاندنج والجرىء والجميلة وكلها تعزف على نغمة واحدة هى انحلال المجتمع الأمريكي وغرقه في مستنقع الجنس والمخدرات والجريمة.. مع تفاوت .. فقد رأينا في دالاس فنا وحبكة وحرفة بينما كان الجرىء والجميلة أى كلام .. ولكن الكل كان يعزف تنويعات من نفس المقام النغمى الهابط .. ومن حقنا ان نطلب فتح نوافذ اعلامنا العربي على هواء نقى .. نريد أن نتنفس فنونا أخرى نقية .. شبابنا في حاجة الى قيم ومثل تعينه على المجالدة التى يعيشها .. وقد شبع حتى التخمة من هذا المستنقع الأمريكي العفن .

ان التليفزيون الأمريكي والسينما الأمريكية لم تعد تعبر عن حضارة شابة وانما أصبحت تعبيرا صارخا عن حضارة عجوز تتفسخ وتلفظ انفاسها.

ان نجوم الندروة فى أصريكا الآن هم شوارزنجر بطل العنف المطلق ومادونا بطلة الجنس الفاحش ومايكل جاكسون رمز التخنث والشذوذ والعبث .. وهؤلاء هم النجوم الذين يتربعون على القمة .. فهل يقدم هؤلاء فنا أم يقدمون انحرافا .

وأمريكا هي الآن تكنولوجيا وعضلات ولكن لاشيء آخر ..

وعلينا أن نبحث عن منافذ فنية أخرى نأخذ منها ونتلقى عنها.

اننا جميعا سوف نسأل عما نضع في هده الشاشة الصغيرة التي يتجمع حولها ملايين المشاهدين.

ان الكلمة أمانة .. ولم تعد الصحافة هي الوعاء الأول للكلمة وإنما أصبح الوعاء الأول هو التليفزيون والشاشة الصغيرة التي تطل منها الكلمة مجسمة وملونة ومشخصة وأحيانا معزوفة وملحنة في نفس الوقت.. ثم بعد مسافة طويلة تأتي الصحافة .. ثم أخيرا الكتاب . إن

التليفزيون الذى تصدر كل وسائل الاعلام وأوشك أن يكون في مقام نبى هذا العصر .. تحول في دول كثيرة إلى مسيخ دجال هذا الـزمان.. فهو القناة الأولى للسلطة وهو البوق الرسمى للصرب الحاكم ثم هو لمن يدفع أكثر من طلاب الاعلانات وما يبقى من وقته يكون للترفيه وقتل الوقت .. وأحيانا لتضليل المشاهد وحجبه بالكلية عما يجرى حوله .. هكذا كان الحال إلى وقت قريب .. ولكننا دخلنا اليوم في مرحلة إعلامية جديدة وخطيرة هتكت فيها الحجب وهُجمت محطات البث التليفزيوني من الأطباق والأقمار الصناعية لتقذف بالحقائق في وجه الجميع ولتقدم ألوانا من الفن أفضل وأرقى وأحيانا أسوأ وأفحش.. وسوف يتطلب هذا التنافس الشرس من الكل إعادة النظر وتجويد البضاعة وعدم إخفاء الحقائق .. ولهذا كانت الواء كانت البضاعة محلية أو مستوردة .

وطلب آخر هو ختام البرامج في الساعة الثانية عشرة على الأكثر وتوفير المال وتوفير الكهرباء وتوفير طاقة المشاهدين ليناموا مبكرا وليصحوا مبكرا خاصة في الريف العريز الذي يصحو فيه الفلاح مع الشمس ويهرول التلميذ لمدرسته في الثامنة وينهض العامل لمصنعه في النجمة.

والفلاح الجديد الذي يسهر الآن مع البرامج للرابعة صباحا وينام إلى الظهر لن يكون فلاحا .

ولن يكون العامل عاملا ولا التلميذ تلميذا وسوف ينام معهم الإنتاج وينام العمل وينام التعليم وتتوقف عجلة الحياة النافعة .

وعشاق السهر عندهم الأطباق والأقمار الصناعية ينتقون منها ما يريدون.

وذوو الأعصاب الخربة الدنين لا يواتيهم نوم لا يدخلون في خطبة البرامج العامة وإنما يدخلون في اختصاص وزارة الصحة.

وفى الماضى كان أبناؤنا وأمهاتنا هم الندين ينشئوننا ويربون فينا عاداتنا وسلوكياتنا ولكن في هنا الزمان العجيب أصبح التليفزيون ووسائل الاعلام هي الأب والأم وهي التي تقوم بتربيتنا وهي التي تغرس

فينا عاداتنا الحسنة والسيئة .. وهي مسئوليات جديدة تقع على القائمين على هذه الأجهزة .

والمهمة شاقة والحمل كبير .. وقلبى مع وزير الاعلام ومع لجان وضع البرامج .

وأحمد الله على أنى لست وزيرا للاعلام.

## العبدل يا وزير العبدل

هذاك ٣٥ حكما بالاعدام على تجار مخدرات في إدراج مكتب وزير العدل وهى أحكام قضائية على جرائم ثابتة ضبطت فيها المخدرات وضبط المجرمون متلبسين .. ومع ذلك لم ينقذ حكم واحد من هذه الأحكام .

وفى عام ١٩٩٢ وحده بلغت قيمة المضبوطات أكثر من ثلاثين مليون جنيه.

وكنا نظن أن عدم تنفيذ الأحكام كان بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية عليها، ثم علمنا أن تصديق رئيس الجمهورية مثله مثل رأى المفتى .. استشارى .. وأن رئيس الجمهورية إن لم يصدق على الحكم خلال خمسة عشر يوما يعتبر موافقا رغم عدم مصادقته .. ولكن الضرورى بحسب نص القانون هو أن يصدر وزير العدل أمره بالتنفيذ .

والسؤال هو: لماذا لم تتحرك يد وزير العدل لإصدار الأمر بإعدام هؤلاء المجرمين ؟ ولماذا ظلت هذه الأحكام في إدراج مكتبه طوال هذا الوقت .. بينما تصدر أوامر بسرعة لإعدام أي مجرم قتل فردا أو أفرادا .

وهل تاجر المخدرات الذي يقتل شعبا ويبدمر جيلا جريمته أهون من قاتل الفرد في نظر القانون وفي نظر السيد وزير العدل.

وإذا استقر الأمر على أن عقاب هؤلاء المجرمين الدين يدمرون شبابنا ويحطمون أولادنا بالمخدرات سيكون عقابا شفويا وإعداما صوريا على الدورق فقط ثم عدة سنسوات في سجن خمس نجوم .. فأى ردع سوف يردعهم ويردع غيرهم عن المضى في تخريب بلدنا وهدم مستقبلنا .. ؟!! ولماذا يخصهم السيد وزير العدل بهذه المعاملة المتميزة .

مجرد سؤال .. ؟!

وإذا كان السبب هو بطء التقاضى وسلحفائية التنفيذ .. فلماذا لا تنظر هذه القضايا أمام محاكم عسكرية شأنها شأن جرائم الارهاب .. وهل كارثة المخدرات أقل شأنا من كارثة الارهاب .. وهل الحزم فيها غير مطلوب.. وهل قتل مسئول حكومي أخطر من قتل أمة .

أم أن لبارونات المخدرات الذين يعملون من وراء الستار .. قدم فوق القانون وفوق المحاسبة ،

نريد أن نطمئن أن بلادنا لن تتصول إلى مسرح للمافيا مثل إيطاليا وكولبيا وبوليفيا والمكسيك، وأننا لن نرى في يوم من الأيام أمثال «جوليانو أماتو» رئيس وزراء إيطاليا الذي وقف يشد شعره أمام التليفزيون وهو يهتف: هناك أربعة آلاف وخمسمائة مدير ووزير ثبت أن لهم علاقات بالمافيا .. هذه ليست إيطاليا .. هذه غابة،

لا نريد أن نعيش اليوم الذى يحدث هذا فى مصر .. ولفتة أخرى إلى سيل المخدرات الذى لا ينقطع والذى يدخل مصر من طريق سيناء وآخر حادث تهريب نشرته الأخبار فى صفحتها الأولى كان عن ضبط أربعمائة كيلوجرام من الحشيش فى منطقة رأس سدر .

وكل المخدرات تأتى الآن من سيناء من عند الحبايب الجدد .. بارونات الحشيش والأفيون والكوكايين الذين يررعون ويصنعون المخدرات ويروجونها تحت الحماية الاسرائيلية وتحت علم الصداقة والوفاق فى كامب ديفيد .

وهذ بعض ضرائب الصداقة الجديدة وبعض نفقات التطبيع.

## وعن الديوقراطية

أعلن كلينتون تأييده لبوريس يلتسين مباركا الحصار الذى ضربه على البرلمان .. كما فعلت نفس الشيء بريطانيا وفرنسا وبقية دول أوروبا .. الكل وقف مع يلتسين ضد البرلمان مؤيدين ما يفعله من تهديد وحصار النواب المائة المسجونين والمقطوع عنهم الماء والكهرباء والطعام والاتصالات بكل أنواعها ثم حرق البرلمان ومصادرة الصحف .

وعجبت كيف تخلت كل تلك الدول الديمقراطية عن حماسها

للديمقراطية فجأة وأيدت القمع الذي يمارسه يلتسين لنواب برلمانه وصحافة بلده وكيف نسيت مبادئها تماما وانحازت مصالحها.

هذه الميكيافيللية السياسية والحربائية الأخلاقية التى تتلون وتتبدل بلا مبدأ سوى المصلحة الوقتية ، وهذه الذمة المطاطة التى تقول بالشىء وتفعل ضده في نفس اللحظة .. فهم يعاقبون الصين على ما فعلته في حصار الثورة الشعبية في ميدان « تيان من » ويقولون أن هذا سلوك شائن وضد الحديمقراطية ثم يباركون في نفس اللحظة ما يفعهل يلتسين من حصار للبرلمان وتجويع وتهديد لنوابه وإنذاره باقتحام المبنى بقوة السلاح!! أين المبرلمان وتجويع وتهديد لنوابه وإنذاره باقتحام المبنى بقوة السلاح!! أين المبرلمان المبدأ؟!

ونفس الشيء مع حقوق الإنسان .. فهم أسود الغابة ضد العراق وليبيا وسوريا لشبهة مخالفات هنا وهناك لحقوق الإنسان .. وهم عمى صم بكم عن الإجرام والاغتصاب والاعتقال والتعذيب الذي يجرى يوميا لسلمي البوسنة ، وأكثر من ذلك يسلمون الباغي ويعينونه على بغيه بينما يحظرون السلاح على الضحية .

ونفس الشيء مع أسلحة الدمار الشامل فهى محرمة ومحظورة على كل السدول العربية وهى حالال على إسرائيل ومسموح بتكديسها ومضاعفتها وتنويعها من كل صنف ولون.

وهـؤلاء هم أرباب الحقوق الـذين يحرسنون الحقـوق وتضيع معهم الحقوق في عالم آخر زمن.

## والمستقبل

والغرو الثقاف السذى نعيش فيه وسيطرة نماذج الفن الهابط ومسلسلات الترفيه وقتل الوقت التى تغرو أعلامنا والتى تكلمنا عنها ليست وحدها التى تحتل الساحة الفنية .. فهناك غزو آخر يشعر به رواد المعرض والرسامون الشبان والمتقدمون لجوائز البينالي كل عام هو موجة التجريد والتلطيش بالفرشاة والتنقيط والتكعيب والتهبيب والرسم العابث وقاعات العرض التى تمتلىء بالزبالة والحديد الخردة وأكوام الزلط ثم تفوز بالجوائز وشهادات التقدير .. والذى فتح الأبواب لهذه الزبالة

وأشاد بهذا العبث واحتفى بهذا القىء الفنى قد ساهم بلاشك فى إفساد الأذواق وفى انحراف جيل فنى بأسره .. وهنده مسئولية وزارة الثقافة بالدرجة الأولى .

وإذا كان لهذا البلد مستقبل فأول شروط هذا المستقبل هو تصحيح المسار واختيار كوادر جديدة فيها أصالة ومصرية وولاء تاريخي وانتماء وطني لتحرس البوابات التي يدخل منها هذا الطوفان من الإفساد الفني والثقاف، ومصر التي خرج منها النحت الفرعوني والرسوم الجدارية المذهلة والتي نبت منها أمثال مختار ومحمود سعيد وبيكار وصبري راغب وادم حنين وعبد العزيز صعب ورضا وصاروضان ومصطفى حسين وصلاح جاهين والكوكبة الرائدة من رواد الرسم والنحت والكاريكاتير هي كنز عزيز لابد من حراسته من هذا الغزو العبثى الذي يريد أن يهيل التراب على تاريخنا وتراثنا.

والتحديات المقبلة التى تنتظرنا لن تكتفى بالغزو الثقاف وإنما هناك الغزو الاقتصادى الاسرائيلى الوشيك الذى ينتظر التطبيع وانهيار السدود والقيود وفتح السوق الشرق أوسطية لللأموال الصهيونية والسلع الصهيونية ،

والنذين يشعرون بالخوف من هذا المستقبل وينظرون في تشاؤم إلى المكانياتنا المحدودة في مواجهة هذا الطوفان .. أقول لهم : إن مصر لم تكن قط ف أي يوم من الأيام محدودة الامكانيات في المواهب .

ومنذ ستين سنة حينما كانت مصر في تطبيع عادى مع اليهود وكانت أبوابها مفتوحة لأموال الصهاينة ومشروعاتهم .. وكانت في القاهرة محلات صيدناوى وبنزايون وداود عدس وعمالقة التجار اليهود وبنوكهم .. في ذلك الوقت نبتت موهبة اسمها طلعت حرب بموهبته الفذة الخلاقة واستطاع أن يكتسح كل هذا الغزو الاقتصادى وأنشأ بنك مصر وشركاته المتعددة وأقام قاعدة اقتصادية جبارة تراجعت أمامها كل تلك الأموال المجنبية واستطاع المال المصرى والاقتصاد المصرى أن يثبت وجوده.

والمناخ الذى أنبت طلعت حرب فى ذلك الوقت كان نفس المناخ الذى أنبت العقاد وطه حسين توفيق الحكيم وفكرى أباظة والتابعي ومصطفى أمين وباقى العمالقة.

كانت ديمقراطية وحرية ذلك الرمان هي التي فتحت السبيل لكل تلك المواهب.

والتحدى الحقيقى الذى يواجهنا الآن ليس إسرائيل ولا اليهود .. وإنما المناخ الاجتماعى الفاسد وبقايا الاقتصاد الشمولى الفاشل والقطاع الخاسر وجيش المرتزقة من ملايين الموظفين الكسالي والحاقدين المذين يتفننون في وضع المعوقات أمام أى خطوة إلى الامام .. ويقفون بأيد ممدودة لجباية السرشاوى .. هذه البيروقراطية العفنة هي التي تكبل كل حركة .. وتسد الطريق أمام أى موهبة .

والكلام عن إصلاح تلك البيروقراطية والوعود بإزالتها .. مازالت مجرد وعود وشعارات وكلام جرائد .. لا نرى له أثرا في الواقع الثقيل الذي نرزح تحته .

وهذه البيروقراطية لا تكتفى بتكبيل أيدى كل موهبة ناجحة .. ولكنها أيضا تلد كل يوم جيوشا من المنافقين والمتملقين وحملة المباخر والمسبحين والمصفقين وتجار الكلم وباعمة الأكاذيب ومحترف الجوائز وحملة اللافتات .

وسوف تظل ديموقراطيتنا ومناخنا فاسدا حتى نتغلب بالفعل (وليس بالقول) على هذه البيرقراطية وعلى هذا النفاق الوراثي الذي دخل في تكوين الجينات الوراثية لهذا الجيل السيىء من عبيد القطاع العام ومن الهاتفين بالديمقراطية.

وكان السادات رحمه الله يقول لى دائما : لقد تبرك لى عبد الناصر تبركة من الحقد لا أعرف كيف أتعامل معها ، والتركة مازالت تتكاثر وتتوالد .. وهي إحدى أكبر المعوقات أمام مستقبلنا .

ولكنى متفائل رغم كل شىء وشديد الثقة بالمستقبل، فمصر بلد المواهب والعقول الفذة وهى أيضا بلد الكنوز ليس فقط كنوز البترول والحديد والنحاس والمنجنيز والذهب واليورانيوم ولكن أيضا كنوز الآثار والسواحل الجميلة ثم كنوز شبابها التى لا تنفد.

وموقع مصر الجغراف هو أكبر كنوزها .. وتاريخها وحدة كنز حكمة . ثم إننا عبرنا سنة أولى دبمقراطية .. وغدا ندخل سنة ثانية ديمقراطية .. ونحن على الدرب السليم .

وكل من على الدرب يصل مهما طال طريقه.

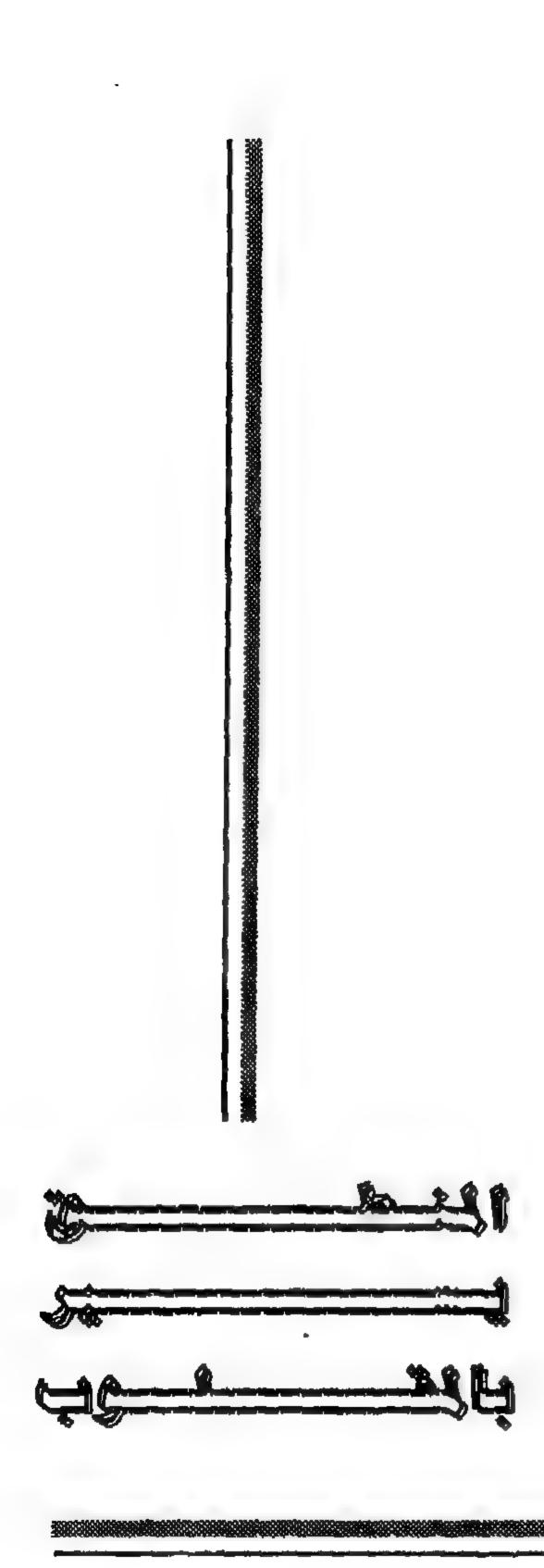

فى القاهرة اطلق مجنون الرصاص فقتل ثلاثة من الاجانب فى فندق سميراميس، وفى امريكا بكاليفورنيا فى آخر الدنيا اطلق مجنون آخر الرصاص فقتل سبعة.

وما يفعله العقلاء والكبار أحيانا في هذه الدنيا .. اكثر من الجنون،

أمريكا تقيم الدنيا وتقعدها لتعيد الحاكم السابق جون برتراند ارستيد إلى هايتى ولتخلع الحكام العسكريين هناك ثم نفاجأ بأن المخابرات الأمريكية الد CIA هى التى كانت تمول هؤلاء العسكريين وتجندهم كعملاء ومرشدين وعيون لها في دولة هايتى.

قوات الأمم المتحدة تذهب للبوسنة لنجدة المسلمين واسعافهم بالمواد الغذائية والأدوية ثم نفاجاً بأنها تختطف النساء البوسنويات في عرباتها المصحفة إلى جهات غير معلومة وتقيم حفلات أغتصاب صاخبة تمارس فيها الجنس بالاكراه وتحت تهديد السلاح ويشترك في هذه الحفلات الصاخبة جنود من كندا ونيوزيلاندا وفرنسا واوكرانيا ودولة افريقية لم يذكر اسمها لاخضاع هؤلاء النسوة البائسات لشهواتهم.

ماركوس ودوفاليه وشاه ايران وسياد برى وصدام حسين وكلهم عملاء وصناعة أمريكية مدربة لاستنزاف ثروات شعوبهم حتى النخاع لصالح الشركات الاجنبية .. وقد نبذوا جميعا بعد أداء ادوارهم وانكشاف عمالتهم وقامت الدول الأجنبية المستفيدة بتلطيخهم أمام الرأى العام .. وأعلنت أمريكا حربا دولية شاملة على رجلها صدام حسين .. وقتلت مائة الف من جنوده وجوعت شعبه ولكنها ويا للعجب .. احتفظت به حيا وسليما معانى لتخيف به بقية العرب لكى يتراموا في احضانها ويقبلوا عتباتها .. وإلا ..

سلطنة بروناى دولة مسلمة سلطانها ثروته الشخصية ٣٣ مليار

دولار (أغنى رجل في العالم) آخر أخباره أنه اشترى فندق ليونا هيلمس في أمريكا ذا الأربعة والخمسين طابقا .. ومن قبل ذلك اشترى فندق بيفرلى هيلز بكاليفورنيا ، ومن قبل ذلك فندق دور تشستر بلندن ، وأمثاله كثيرون في دول تعيش فوق خط التخمة .. وإلى جوارها دول أخرى تعيش تحت خط الجوع .. ودول اسلامية في خندق الحصار والموت .. ونساء مسلمات تغتصب .. وأطفال تحرقهم القنابل أحياء .. ولا ضمائر تتحرك لتفعل شبئا..

وف أفغانستان نقراً أن حكمتار وربائى وسياف وشاه مسعود الذين قاتلوا السوفيت وطردوهم .. يقتلون الآن بعضهم بعضا بالقنابل والصواريخ ويدكون بلدهم بأموال وعدد وأسلحة من دول أخرى تغريهم بالانتحار .. وتشجعهم على تمزيق الراية الاسلامية التي حاربوا باسمها .

وفى أيرلندا يقاتل الكاثوليك والبروتستانت بعضهم بعضا تحت مسميات الاستقلال والحرية ،

اما العلم الذي تقدم في عصرالفضاء ومشي على القمر ورحل الى الكواكب فإنه الآن يرسل اقمارا صناعية للبث التليفزيوني تذيع على المشاهدين في كل مكان افلام العرى والفحش والعهر والمباشرة الجنسية .. كما يحاول استنساخ الاجنة في المعامل وتخليق جيوش من التوائم لمجرد العبث ( فهناك انفجار سكاني في العالم لا يحتمل المزيد ) .

والمصانع لوثت البحر والبر والجو وخرقت ادخنتها غلاف الاوزون الدواقى .. والبحر الابيض المتوسط تحول الى بحيرة مجارى ومستنقع للصرف الصحى لاكثر من عشرين دولة .

والجيش الروسى يبيع اسلحته وترسانته من وراء ظهر الحكومة الروسية.

والمافيا الجديدة تسرق اليورانيوم المخصب وتتاجر في العلماء.

والحكومة الالمانية تقول انها تخسر مليارى دولار سنويا بسبب جرائم المافيا، وإن عدد المجرمين المعتقلين في سنة واحد مائة الف.

واكبر تجمع لانتاج المخدرات وتصنيعها نجدة في تركيا وافغانستان

وباكستان وكلها دول اسلامية ، والتجمع الثانى في دول امريكا اللاتينية بوليفيا وكولبيا والمكسيك واخواتها ، وأربح تجارتين في العالم هما تجارة المخدرات وتجارة السلاح وارباحهما تكفى لاطعام كل الجوعى وكسوة كل العريانين وتعليم كل الاميين وتشغيل كل جيوش البطالة في العالم لعدة اجيال .

ولكن ذلك لم يحدث ولن يحدث لأنها شروات شريرة تتكاشر في محضن الشر ، وكل من ربح عشرة ، يريد الشر ، وكل من ربح عشرة ، يريد أن يربح عشرة ، وكل من ربح عشرة ، يريد أن يربح ألفا .. ولا نهاية .. ولا أحد يفكر في أحد .

وفى بلادنا العربية تغرى الوعود التى تلوح بها اسرائيل لخصوم الأمس .. بأنهار الدولارات والاسواق والمشروعات المشتركة والمعونات السيالة .. بنسيان القضية .. فيهرول الكل الى الاعتاب ولا يسأل احد عن الانسحاب .. ويوقع الكل على مجرد الوعود .. ويرتضون بالاشارة والله اعلم بالعبارة .

فما الغرابة يا سادة والمنطق يسير بالمقلوب في ان يصاب البعض بالجنون .

انما العجب كل العجب يا سادة ان يظل الواحد منا محتفظا بعقله .. وان يستطيع تجميع هذه المعلومات وان يضعها مرتبة على الورق .. وان يصرخ باعلى صوته : افيقوا ايا الناس يرحمكم الله .

كيف تفعلون بانفسكم كل هذا .. وأنتم غدا ميتون .. ثم امام الله واقفون ثم لا يبقى لكم بعد هذا الا نياتكم وما تعملون ..

وانا معكم اننا نعيش في فوضى .. وإن الجنون هو الذي يحكم .. وإن الشياطين هم الذين يقودون العالم .. ولكن منذ متى وفي أي زمان ومكان كانت هناك عدالة وكان هناك سلام وكانت الدنيا جنة ؟! .

منذ الاسرة الاولى في التاريخ ادم واولاده .. قتل قابيل هابيل .. وقتل اليهود انبياءهم .. واباد الامريكان الهنود الحمر.. واختطفت بريطانيا ١٥ مليون افريقى وباعتهم في اسواق النخاسة واستعملتهم في بناء الامبراطورية .. ثم جاء مسلسل الفرس والروم والهكسوس والمغول والتتار

والوندال ومسلسل حروب الابادة حتى القاء القنبلة الذرية على هيروشيما .. ومازال كل هذا حيا في اذهاننا ..

نعم هناك فارق كبير بين الامس واليوم .. بالأمس كان اقصى مايستطيع السيف أن يفعل أن يقتل فردا وإحدا وكذلك الحجر والعصى والسهم ..

اما اليوم فالقنبلة الذرية قتلت مائة وخمسين الفا في لحظة واحدة ، وخلفت الوفا بلا عدد للسرطان والحروق والتشوهات والموت البطيء ..

والقنبلة الهيدروجينية سوف تقتل الملايين بلمسة زرار!

وبالامس كان الخبر يركب حمارا ويصلنا بعد شهور .. وكانت كل اطراف الارض معزولة بعضها عن البعض كالجزر العائمة ..

واليوم تصلنا الاخبار بأسرع من البرق ويتصل العالم كله عبر الاقمار ويتحادث ويتشاجر ويشاهد بعضه بعضا على الشاشات التليف زيونية في لحظتها .. والظلم يهاجمنا في عدة اماكن في وقت واحد .

نعم .. الظلم كان فى حالة عرض مستمر منذ ادم .. ولكن العرض الآن درامى وفاجع ولحظى ومكثف وياتينا من كل اطراف الدنيا فى ذات الوقت وينقض على حواسنا واعصابنا ويفجر دماغنا فلا يملك الواحد الا ان يصرخ مستنجدا: رحمتك يارب ..

نعم لم تعد هناك وقاية من الجنون ولا حافظ من الانهيار سوى ان يلوذ الواحد منا بالله وان يتشبث بايمانه .. قلم يرد الله بالدنيا ان تكون سلاما أو راحة أو جنه ، بل وصفها بالدونية وقال انها دنيا وأنها دار بلاء ودار عبور ومرور وترنزيت وإنه لا قرار فيها ولا سكن .. وإنما القرار عنده .. والقرآن كله أوامر بالصبر على بلاء الدنيا عبر سبعمئة واحدى عشرة صفحة هي مجموع صفحاته ..

وجاء الأمر المباشر بالصبر اكثر من مائة مرة .. وليس مجرد الصبر بل الصبر المسبر المسبر

- « فاصبر صبرا جميلا » ( ٥ المعارج ) .
- « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » ( ١٠ \_ المزمل ) .
  - « قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل» ( ١٨ \_ يوسف )

والصبر لا يكون جميلا إذا اتصف بالقبول والتفهم وسعة الصدر وادراك الحكمة واليقين بالآخرة وتوقع المثوبة.

ولايكون الصبر جميلا إلا بمعرفة الله وحسن الظن به .. ولا يكون جميلا إلا إذا اقترن بالشكر « صبار شكور » ..

والصبر الجميل شهادة اسلام حقيقى لمن يقدر عليه ، وطوق نجاة وحيد في عصر مضطرب يتزلزل فيه كل شيء ..

ولا أقول لكل شاب: لا تفارق مسدسك .. بل أقول له: لا تفارق سجادة صلاتك .. فالصبر والصلاة هما حارساك ولا غير، إذا أردت أن تحتفظ بعقلك في مهب الربح ..

وأقول له: انى نقبت فى كتب الطب والحكمة والفلسفة فلم أجد علاجا غير ذلك للحفاظ على سلامة العقل وسكينة النفس فى زمان أصبحت الحياة فيه ملاحة صعبة فى بحار بلا شطان.

ولعله المخاض الذي يؤذن بميلاد جديد والظلام الذي يبشر بالفجر. ولعل الله وقد كلفنا المزيد من الصبر قد أراد لنا المزيد من الأجر..

ولنحسن الظن بالله فهذا خلق المؤمن ..

وهذا أفضل الزاد للمقبل على سفر طويل ..

وكلنا هذا المساقر ..

أما الدنين فقدوا الايمان وفقدوا الصبر فليس أمامهم إلا باب البار في الدنيا وباب النار في الآخر وراحة الجنون في الترانزيت.

وكان الله في العون ..

## رجل بألف مليون رجل

اسمه جورج سوروس \_ يهودى مجرى \_ ملياردير تبرع بخمسين مليون دولار لمنكوبى البوسنة والهرسك وخصص هذا المبلغ لبناء محطة مياه تحت الأرض في سراييف لا تستطيع الصواريخ والقنابل أن تدمرها، واستجلب لها المهندسين والخبراء والمعدات وسوف تبدأ هذه المحطة في العمل خلال أيام وسوف تقوم بشفط المياه العذبة من النهر ثم تقوم بعمليات التنقية والترشيح والفلترة ثم تضخ المياه النقية الى البيوت وبذلك

تضمن لثلاثمائة وخمسين ألف مواطن بوسنى مسلم محاصر حصته من المياه الصالحة للشرب.

هذا العمل الخير والنبيل قام به رجل واحد وأنفق عليه من ماله الخاص ، وكان مجموع ماتبرع به مساويا لما تبرعت به ٤٧ دولة اسلامية في مؤتمرها الأخير « خمسين مليون دولار من ألف مليون مسلم !! »

وقد رأيت هذه المحطة على شاشات الـ C.N.N. منذ أيام.

وسألوا الرجل عن الدافع الذي حدا به الى هذا العمل فقال: إننى أرى المجازر والمذابح التى فعلها هتلر باليهود تتكرر أمامى مع المسلمين، وهذا أمر لايجوز أن نسمح به أبدا .. هذا أمر شائن ..

وظهر في صوته التأثر الشديد وهو يقول بنبرة متهدجة:

وللأسف يوشك المعتدى أن يفوز بثمرة عدوانه والعالم ساكت يتفرج! واحترمت الرجل ودعوت له من قلبى أن يتقبل الله عمله وأن يجعله ف ميزان حسناته يوم القيامة ..

وربنا الكريم لاتضيع عنده المروءات ولا يضيع الاحسان.
ولم يذم الله عامة اليهود إلا واستثنى منهم القليل من أهل الصلاح.
« فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم » ( ٢٤٦ ـ البقرة )
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم » ( ١٣ ـ المائدة )
« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم » ( ٤٢ ـ ص )
وهؤلاء القليل هم الأعمدة والأركان التي يحفظ بها الله الأرض

وتمنيت أن يكون من أغنيائنا - وهم كثير - من يفعل مثله مع منكوبي اليوسنة .

وليس الكرم وحده هـو.الذى أثار اعجابى وإنما حسن توظيف هـذا الكرم ومتابعته للمال حتى أثمر عملا ثمينا وخدمة ثمينة هى انقاذ ثلاثمائة وخمسين ألف محاصر من الموت عطشا في صقيع لايرحم ..

نعم .. مازال في الدنيا خير ..

ومازالت جديرة بأن نحياها ..

...

## أعجب القضيايا

لا حديث في الشارع الأمريكي اليوم إلا عن هذه الزوجة العجيبة التي اغتصبها زوجها في الفراش « هكذا تقول » فانتظرت وهي تطحن أضراسها من الغيظ حتى نام ثم أتت بسكين المطبخ وقطعت عضوه الذكرى .. واستيقظ الزوج البائس على المصيبة وهو غارق في دمه وذهب يصرخ للبوليس ورفع قضية اعتداء جنائي على زوجته .. وتصدرت القضية الصفحات الأولى في جميع الصحف .

وفي حوار على شاشة الـ C.N.N مع جمع من الزوجات الأمريكيات قالت احداهن: برافو هذه الزوجة قامت بعمل بطولى وانتقمت لجنسنا الضعيف المهضوم .. هذا عمل تاريخي وقضية تاريخية .

ولاشك أن الكثير من الأزواج فى أمريكا يرتجفون الآن رعبا من احتمالات المستقبل، والكثير من الشباب سوف يفكرون أكثر من مرة قبل الاقدام على الزواج خوفا من أن تتكرر أمثال هذه البطولات ..

أما القضية الثانية فهى فضيحة مدوية اهتز لها المجتمع الكنسى في أمريكا وأوربا وأصبحت حديث الشارع الأمريكي والصحف الأمريكية .. فقد تقدم الشاب ستيفان كوك الى النيابة يتهم كردينال شيكاجو جوزيف برناردين بالاعتداء عليه جنسيا .. وقال وهو يبكى أمام الـ C. N. N. الكردينال غمره بالهدايا وانه لم يستطع أن يقاوم رغبات رجل في مقام ديني عظيم وفي هيبة الكردينال .. وقد أنكر الكردينال هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وقال: انها تخيلات في ذهن مخبول ..

اما ستيفان كوك وهو طالب في جامعة سنستاتي فيصر على اتهامه ويقدول: ان أقل مايجب على رجل دين في أعلى منصب في الكنيسة الكاثوليكية مثل الكردينال هو أن يعترف بالحقيقة ويستقيل ويترك منصب الكردينالية لمن يستحقه ..

وستظل أمريكا بلد العجائب!!

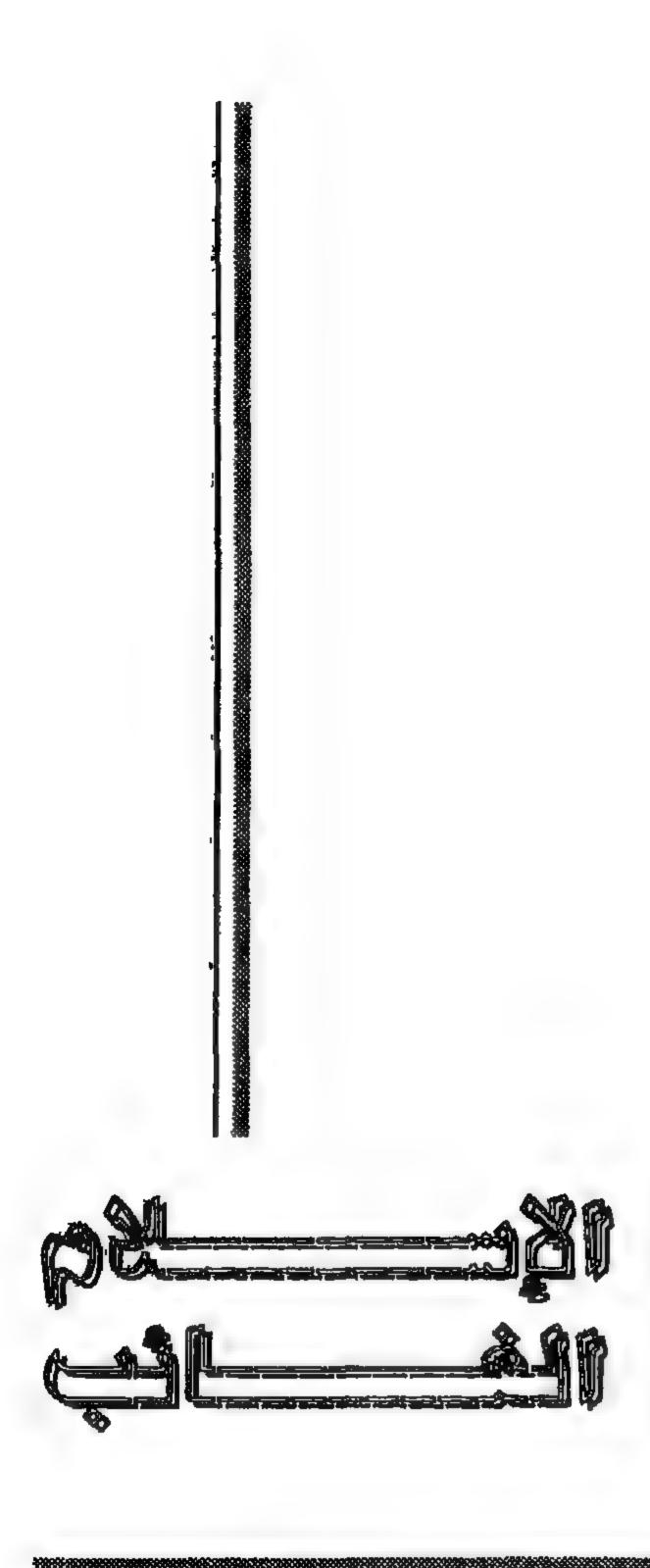

أحيانا لا أصدق وأنا أرى ما يحدث في البوسنة أن هناك ألف مليون مسلم في العالم.

وأقول لنفسى أين هم ؟! ولا أحلم بأن أراهم جيوشا زاحفة .. وإنما فقط أريد أن أسمع صوتهم .

إن الإسلام لاشك غائب عن المعركة .. إنه يحارب في الضمائر ويقاتل على الورق ويكافح في ميكروفونات المساجد ولكن لا وجود له خارج هذه الحدود .

الإسلام كأخلاقيات وقيم ومبادىء ومثل وإنسانيات رفيعة وشهامة وصدق وأمانة وشجاعة لا وجود له في الساحة .. وإن وجد فوجود شاحب خافت النبرة .

والدول الإسلامية بعضها محتل وبعضها تابع وبعضها مدين وبعضها عميل وبعضها منكفىء على نفسه وبعضها يضرب بعضها، وبعضها غارق إلى أذنيه في مشاكله وفقره وتخلفه.

والجماعات التى تحمل السلاح وتقول إنها جماعات الجهاد الإسلامى وطلائع الفتح والناجون من النار والتكفير والهجرة . كلها لا تنتمى إلى الإسلام وإنما تعمل لحساب أعدائه وتفجر القنابل عشوائيا في الشوارع لتدمر بلادها وتلطخ الراية التى تحملها لحساب الذين يدفعون هنا وهناك من بلاد عربية وأجنبية ولتشبع أحقادا لا تشبع .

الإسلام غائب عن المعركة .. ولا وجود له إلا في عيون دامعة ونفوس مكبوته وقلوب كظيمة .. ومشاعر فواره لا تجد لها مخرجا سوى كلمات ..

لا إليه إلا الله .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

ولكن هذا الوجود الغائب رغم عجزه هو القنبلة الموقوتة التي يخشاها الغرب لأنه يعلم بمقدار هذه الطاقة المحبوسة في ذلك الكيان الذري الهش الذي اسمه الدول الإسلامية وفي امكانية تفجر هذه الطاقة.

وإسرائيل موضوعة في فم هذا البركان لتسكت صوته إلى الأبد.

فهل تستطيع .. ؟؟ هل تستطيع بكل ما أوتيت من سند ومدد .. ؟؟

إن فكرة السلام وفكرة ترويض الشورة الفلسطينية وفكرة فتح الشهية للدولارات والمعونات بالتلويح بالسوق الشرق أوسطية لضخ أنهار المال ف فوهة البركان لملء البطون بالمدنيا ولذائذها واسكات الضمائر وشغل النفوس الهائجة بالتافة من القول .. كلها أفكار ذكية وهى في دور التنفيذ حاليا .

ومن لا تسكته تلك الرشاوى يمكن أن تسكته طلقة مسدس تشيعه إلى مقره الأخير وهو ما يجرى بالقعل .. ومن لا ينفع قيه هذا ولا ذاك سوف تتكفل به الأقمار الفضائية بسهرات حمراء ممتعة إلى الفجر .

كل هذا عظيم وعبقرى وشديد الـذكاء ولكن الحسابات هذه المرة سوف تخطىء لأنها لا تتعامل مع آلات وأنظمـة ميكانيكة وإنما مع بشر .. مع شىء اسمه الإنسان .. والإنسان لغـز لا يمكن التنبؤ بشكل قطعى بالحركة التي يمكن أن يقـوم بها فجأة .. لأن نياته غـير داخلة في الحساب .. وهي غيب لا ينفع فيه الكـومبيوتر .. ثـم إن وراء الإنسان غيبا أعمق وأخطر هو الذات الإلهية التي خلقته وهي من عالم الإبهام الـذي لا قبل لأحد بالإحاطة مه .

والمخططون الكبار للفتن قد أراحوا أنفسهم من هذه المتاهات فهم لا يؤمنون بها وهم شديدو الثقة بحساباتهم المادية وكومبيوتراتهم (السوبر كومبيوتر يحسب ٥٥٠ مليون عملية حسابية في أقل من ثانية ) ... هكذا يقولون .. وهم قرحون بما عندهم من العلم .. ومن هنا سوف يؤخذون .

وهذه هي التغرة التي لم يحسبوا حسابها.

يقول ربنا ف كتابه:

فلما نسوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة قإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ( ٤٤ ـ ٥٤ الأنعام ).

هذه قصص الأقوام الغابرة وكيف قطع الله دابرها.

ولكن التاريخ يكرر نفسه في سنن مطردة.

(فلن تجدلسنة الله تبديلا ولن تجدلسنة الله تحويلا) ( ٢٦ ـ فاطر) وما حدث في الماضي سوف يتكرر

( وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) ( ٨ - الإسراء ) .

وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع

وما بلغ القمر ذروة اكتماله إلى عاد هلالا في المحاق.

وما بلغت دولة قمتها إلا بدأ العد التنازلي للسقوط لهاويتها.

وما بلغ الإنسان غاية شبابه ونضجه ورجولته إلا ونادته شيخوخته

وفى كل حضاره بشرية جرثومة فنائها .. وهى تنضر فيها ببطء حتى تأتى على بنيانها كله فيتهاوى على الأرض دفعة واحدة .

والسعداء الدنين سيمتد بهم العمس إلى السنوات العشر القادمة سوف يشهدون تغير الأحوال وتبدل الأقدار ،وسوف يرون ما لا يخطر لهم على بال، وسوف يفهمون كلمات الله المحكمات في قرآنه العظيم:

( وتلك الأيام نداولها بين الناس )

ومن يضحك أخيرا سوف يضحك كثيرا.

والصبر طيب.

# الســــلام العجيب

وهو سلام عجيب فعلا، فعد القتلى من الفلسطينيين الذى تحصده رشاشات المستوطنين اليهود في غزة والضفة أضعاف العدد الذى كنا نسمع عنه أيام حرب الانتفاضة .. والمعتدون هذه المرة هم اليهود والبادئون بالشر هم الجانب الإسرائيلى .. فأى سلام هذا .. وإذا استمر

الجانب الفلسطينى يرد من منطق الجانب الأضعف، وإذا ظلت الصلابة الفلسطينية تتهاوى تحت الوعود الوهمية بالسلام .. فإن النتيجة لن تكون إلا مزيدا من التراجع حتى يصبح ظهر الجميع إلى الجدار،

وإذا كان الفلسطيني يريد السلام بالفعل فليعلم تماما أنه لن يأخذه إلا بالقوة وإلا بأن يرد الصاع صاعين وليس بأن يتخاذل ويتمسح بأنصاف الحلول وبأوهام الانسحاب.

إن الصرب في البوسنة يتفاوضون على السلام ويضربون .. والمسلمون يجلسون على مائدة السلام ويلتحمون بالسلاح الأبيض في الميدان .. وهذا منطق العصر الظالم الدموى الذي نعيش فيه .. لا كسب لشبر واحد إلا بالدم حتى على موائد المفاوضات .

فلينفض ياسر عرفات ذلك الفراش البوثير اللين الذى استسلم فيه لأحلامه وليعاود الكفاح من موقف القوة لا من موقف التخاذل والملاينة واستجداء المعونات من هنا وهناك . وإذا كان يريد الصلح فلن يجده إلا غلابا وبالسلاح الأبيض .. ولينظر إلى مقاتلي « حماس » باعتبارهم جناحه الآخر الذي يفاوض به وليس خصومه الذين يطاردهم لتصفيتهم كما يريد أحبابه الجدد .

إن العالم الذى نعيش فيه هو مع التفاؤل الشديد ساحة للمصارعة الحرة .. أمريكا واليابان والصين مصارعون من الوزن الثقيل .. وإنجلترا وألمانيا ودول أوروبا من الوزن المتوسط .. وكوريا وسنغافورة وتايوان وهونج كونج من الوزن الخفيف .. والأفارقة من وزن الذبابة .

وأحيانا تدوخ الذبابة الفيل .. ومن أنسواع الذباب ذبابة تسى تسى القاتلة .

ولا مانع من الأحلام أحيانا ..

والغائب لن يطول غيابه ..

ولا شيء كثير على الله.

## السياسة بلا أخلاق

تفاصيل التحقيق مع وزارة تاتشر في صفقات السلاح التي كانت تبيعها لصدام حسين حتى أواخر عام ١٩٩٠ كشفت النقاب عن أسرار كثيرة مثيرة وراء كواليس السياسة البريطانية .. والكلام لإذاعة B. B. C لندن وليس من عندنا .

. والحقائق تقول إنه فى أشد أوقات حظر السلاح على الأطراف المتقاتلة فى الحرب العراقية الإيرانية كانت بريطانيا تخرق هذا الحظر (مع أنها هى التى أصدرت هذا الحظر وشدت عليه) وكانت تورد السلاح لصدام حسين عبر أكثر من شركة من شركات السلاح البريطانية .

وحينما كانت مسز تاتشر تشتم صدام حسين على شاشات التليفزيون تلك الشتائم المقذعة التي كنا نسمعها فإنها كانت تمده بالأسلحة الثقيلة عن طريق الأردن .. وحينما كانت تتحدث فى فزع عن المدفع العملاق الذى يصنعه كانت فى نفس اللحظة تمده بالمواسير الصلب التي يصنع بها مدفعه.. وكان صدام قد اكتسح الكويت بجيشه .

وحينما سئل الوزير المسئول عن هذه الفزورة قال: إن المصالح شيء والتصريحات شيء آخر .. وفي عالم السياسة ليس كل ما يفعل يقال .. ومصلحة بريطانيا كانت في إمداد صدام حسين بالسلاح لأسباب اقتصادية حتى لا تذهب دولاراته إلى شركات أخرى منافسة ، ولأسباب أخرى هي المصالح السياسية البريطانية في المدى البعيد .. انتهى كلام الدى البعيد .. انتهى كلام B. B. C.

وأظن أننا جميعا نعلم الآن تلك المصالح السياسية في المدى البعيد .. وهي أن يطمئن صدام أكثر وأكثر إلى الصداقة البريطانية وإلى مدد السلاح المذى لن يتوقف ( رغم الشتائم والاتهامات على شاشات التليفزيون ) فيتوغل أكثر وأكثر في عدوانه ويأخذه الغرور بأنه مسنود وأن عنده جواز محرور إلى أرض الكويت وبذلك يقع في الفخ المرسوم حيث كان الحلفاء يجهزون المذبحة النهائية لجيشه ومعركة التدمير الشامل لأكوام العتاد الحربي الذي باعوه له بالأمس ، وهي مصلحة أخرى في المدى البعيد فسوف تعمل المصانع البريطانية والأمريكية من جديد لتعويض ما تم تدميره وكله مكسب مادام العربي ذو الدشداشة هو الذي سيدفع ثمن التدمير وثمن الإصلاح وثمن السلام الحديد المطلوب .

وهكذا نامت الأخلاق وأخذ الشرف أجازه وأملت المصلحة ضروراتها وتكلمت مسز تاتشر في التليفزيون بلغة وتكلمت بينها وبين بوش بلغة أخرى .. وصرحت للصحف بتصريحات وباشرت في غرفة القيادة السرية أوامر أخرى تماما غير تلك التصريحات

وأظن أن ما أذاعته الــ B. B. C هـو أبلغ رد على الذين أنكروا الجانب التآمرى في الحرب العراقية الكويتية ، ومن قبل ذلك في الحرب العراقية الإيرانية ،

ويبدو أنها سنة قديمة فى البرتوكول السياسى للدول الكبرى أن تشترى المجرمين وتصنعهم وتربيهم ليكونوا حكاما أشاوس أمثال صدام حسين وسياد برى وموبوت وماركوس ودوفاليه وليكونوا عملاءها فى مستعمراتها التى رحلت عنها واستقلت اسميا وظاهريا . وليكونوا أدواتها لبقاء مصالحها وكلمتها ونفوذها إلى الأبد .

وهكذا السياسة دائما بلا أخلاق.

وف النكتة القديمة التي قالها تشرشل تلخيص ذكى لكل هذا .. حينما كان يتجول في المقابر ورأى شاهد مقبرة من الرخام مكتوبا عليه : هنا يرقد السياسي العظيم والرجل الصادق الأمين فلان .. فقال تشرشل في دهشة هذه أول مرة أرى فيها اثنين يرقدان في تابوت واحد ..

فقد كان من المستحيل في نظر تشرشل أن يكون السياسي العظيم صادقا .. ولابد أن يكون هناك رجل آخر في التابوت بجواره .

وتشرشل أدرى منا ولاشك بأمور السياسة.

ولا أعمم فلكل قاعدة شواذ والعلم عند الله.

# على عرت بيجوفتش

فى كل بوم يكسب المقاتل العنيد على عزت بيجوفتش احترامي أكثر فأكثر .. فنحن أمام طراز من القادة العظام من أمثال « هوشى منه » لا يضع سلاحه أمام الجبروت ولا ينحنى أمام التهديد .

رجل عنيد صلب لا يتراجع ولا يضعف ولا يتردد ولا يهادن ولا يداهن رغم أن الموت يحاصره والصواريخ تتساقط عليه والقنابل تتفجر حوله.

إن وحشية الصرب التي بلغت أقصى مداها لم تترك لأحد في البوسنة اختيارا .. فمادام الموت قادما فلنقابله بشرف.

إن قلة الزاد وضعف العتاد ليستا ذريعة لقبول الذل.

إن كل العائدين من البوسنة يقولون إن القسوة والنذالة الصربية لم تقتل الإسلام هناك وإنما بعثته من مرقده عاتيا عصيا .

وأمام اليأس والموت وعدم النصرة من الدول الإسلامية اتجهت كل القلوب إلى الله وحده ..

كلهم يقولون: الله وحده هو القادر على أن ينجدنا .. وسوف يجعل لنا مخرجا.

وفي إيمان عجيب يركعون ويسجدون ويصلون ويحملون المصاحف.

وفى إيمان عجيب يقبلون فى هدوء كل ما تأتى به المقادير .. ولا يخشون انكسارا ، ولا يأبهون بهزيمة .. ويقولون نحن نقاتل لأن قتال الشر واجب وما يجرى علينا هو أمر الله ونحن نقبله .

وفي ساعات الفراغ يتعلمون العربية ويحفظون القرآن.

وفى وسط الموت والدمار تستمر الحياة فى سراييف من الجامعات مفتوحة والطلبة يذهبون لتلقى العلم من والموظفون يذهبون إلى مكاتبهم بانتظام رغم إنهم لا يتقاضون رواتبهم من والأطفال يلعبون الكرة فى الملاعب ويسقط القتلى ويدفنون من والأحياء يأكلون حشيش الأرض إذا لم يجدوا ما يأكلونه من وتمضى الحياة في إصرار وكأن لا شيء حدث م

وفى كتاب يحيى غانم المراسل الحربى للهرام .. « كنت هناك » يقرأ القارىء صدورة مشرفة لشعب بطل سوف يظل صامدا مقاتلا لعشرين شتاء قادم .

وبين الصفحات المشتعلة .. يشعر القارىء أن الإسلام الغائب سوف يعود .. وسوف يملأ الدنيا نورا من جديد.

## هذا الوزير الفرنسي

وزير الدفاع الفرنسي يجتمع بمسئولين عسكريين في اسبانيا وايطاليا ويقسول انه بصدد تكوين جيش طواريء من الدول الثلاث لمواجهة

الاصولية الاسلامية .. لا يقول الارهاب الاسلامي أو التطرف الاسلامي بل يقول الأصولية الاسلامية التي أصبحت العدو الذي يهدد الحضارة الاوروبية على حد قوله .

الا يعلم هذا الوزير أن المملكة العربية السعودية هى مهد الاصولية الاسلامية وإن ايران تحكمها اصولية اسلامية وأن باكستان ولدت كإصولية اسلامية الاسلامية ومثلها كإصولية اسلامية الاسلامية ومثلها قلعة الزيتونة في تونس والقرويين في المغرب والنجف في العراق .. وأن كل مفكر وكل كاتب اسلامي في بالد المشرق هو اصولي اسلامي بالضرورة .. وكل ساجد وراكع هو مسلم وصولي .

الا يرى السيد الوزير الذى يتكلم من موقع المسئولية ما يفعله التحالف الاوروبى الصربى للمسلمين في البوسنة وجريمة هذا التحالف الذى يتألف من فرنسا وانجلترا وروسيا واليونان ورومانيا والفاتيكان والدي تدعمه امريكا بسكوتها .. هذا التحالف الذى عجز عن سحق الجيش البتوسنى المسلم الصغير الذى يحارب ببنادق قديمة رغم عدوان مسلح شرس استمر قرابة السنتين يضرب هذه الحفنة الصغيرة الصامدة من الجو ومن الارض بالصواريخ والقنابل .. ولم يكن في البوسنة اصولية ولا اصوليين وإنما بضعة اثار اسلامية ومكتبات ومآذن ينطلق منها صوت (الله اكبر) على استحياء في ربوع اوروبا وكانت هذه هي جريمتهم الوحيدة التي عوقبوا عليها .

وارادوا خنق هذا الصوت وهدموا الماذن ودمروا المساجد ولكن الصوت ارتفع دويه .. وصرخة الله اكبر جلجلت من حناجر ثلاثمائة الاف جندى كلما انطلقت رصاصة .. والذين لم يكونوا اصوليين اصبحوا اصوليين ومن كان لم يصلى اصبح يحتضن للم يصلى المبح يحتضن المبحود في صحوه ونومه .

الا يكتفى السيد الوزير المستول بهذا العار الاوروبى وهذا الحلف المخجل الذى تحالف بالنار والدمار والسلاح والعتاد على شعب اعزل محاصر تحت الجليد .. فيعلن عن تكوين قوات تدخل سريع من فرنسا

واسبانيا وايطاليا للتصدى للاصبولية الاسلامية فى جنوب البحر المتوسط ( وهو جنوب ممتد بطول مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب وعمقا الى السودان والنيجر وتشاد وارتريا والصومال ).

ما هذه الرائحة الصليبية اليهودية التي تفوح من فم وزير فرنسى متحضر وما هذه الكتائب الجديدة التي سوف تتصدى للاصولية الاسلامية ..

وهل استطاعت الصهيونية ان تستنفر غزوة احزاب اخرى يجتمع فيها الاحمر والابيض والاصفر على قتالنا.

لقد كدت اكذب اذنى وانا اسمع اذاعة لندن تعلن عن هذا التشكيل العسكرى الجديد.

ولكن يبدو ان النذر تتجمع ف الافق باسرع مما نظن .. والمواجهة الاولى ستكون في الجزائر غالبا .

ولكن ماذا فعلت الاصولية الاسلامية المغلوبة على امرها والمكسورة الجناح لتخيفهم الى هذه الدرجة .. ؟!

اما اننا اقوياء ومخيفون ولا نعلم من امر قواتنا شيئا .. ؟!

نعم يا سادة نحن مرضى ضعفاء الاجسام فقراء مغلوبون على امرنا ولكن بداخلنا قوة روحية هائلة لا ندرى بها ومارد نائم لا نعلم مدى قوته.

وانظروا الى المقاتل البوسنى الذى يقاتل تحت المجليد أمما اوروبية بأسرها وهو لا يملك سوى الله أكبر .. وايمانا لا يقهر .. وبندقية قديمة .

وهذا الايمان هو ما يخيفهم.

هذا الايمان الذي يزلزل الجبال ولا يزول.

نعم يا سادة .. نحن مخيفون فعلا .. وقد صدق حسدهم .

ومن اجل هذا سوف ننتصر رغم جميع الحسابات التي تقول غير ذلك.

انهيار الامبراطورية الروسية فتح الباب لكلاب الصيد (صيدالأسواق) لتتهارش ويسلبق بعضها بعضاعلى اللقمة .. اليابان العملاقة لا تريد أن توارب الباب لـدخول السيارات الأمريكية ولتدفق الأرز الأمريكي .. والصين توشك أن تكون العمال قرقم ٢ في العام القادم وعينها على الأسواق الأسيوية الهائلة، وأمريكا تغازل العملاق الصيني وتهدد وتتوعد بفتح ملف حقوق الانسان ، ثم تبعث الـرسل بالتحيات المبـاركات من كلينتون لاقتسام اللقمة الكبيرة الموجودة .. والسوق الأوربية المتحدة تخشى من الابتلاع الأمريكي وتصر على شروط «الجات» وعلى التنافس مع الأمريكان بمنتجات زراعية مدعومة وبالتالي أرخص سعرا..وأمريكا ترفض وتصرعلى الرفض .. وألمانيا غارقة في مشاكل الوحدة الألمانية ونفقاتها وهي تنظرف رعب الى أجر العامل ف ألمانيا الذي تجاوز الــ ٢٥ دولارا في الساعة وإلى أجر العامل في الصين الذي يقل عن دولار وتحسب حساب المنافسة الجديدة الخاسرة مع عالم النمل .. ولكنها تحتشد وتتربص وتنافس في اللعبة بصناعة متفوقة ومارك ألماني زهيد الثمن .. ثم عيون الكل على أسواق الشرق الأوسط وخطة الجميع أن تظل دول الشرق الأوسط جميعها عبيد إحسان ورهائن تخلف وعصابات يقتل بعضها البعض وتشترى السلاح من اليمين والشمال، والخطسة المستمسرة هي الايقاع بين العرب وايران، واتهام ايران بأنها وراء كل قنبلة تنفجر في أي شارع عربى لإشعال حرب إسلامية امتدادا لما حدث باشعالهم لحرب عراقية \_إيرانية ثم لحرب عراقية \_كويتية، وتدمير السلاح العربي ثم إعادة توريده، وتدمير المدن ثم إعادة بنائها في سلسلة من العمليات

وتضاعف المال الأجنبي، وتعالج البطالة عندهم وتسد فائض العجز في خزائنهم وترمى بنا نحن ف حضيض الديون وفي هاوية الربا والفوائد المركبة والخراب .. ونحن نصادق على كل مايصلنا من وكالات أنبائهم .. فإذا قالت أن العدوان على رئيس وزرائنا تدبير إيراني قلنا في ببغائية : نعم هـ وتدبير ايـ رانى .. رغم أن كـ المهم يناقض تحقيقاتنا التى : تقول : إن التحريض والأموال قادمة من أفغانستان!. وعصابة أفغانستان \_ كماهو معلوم \_ تمويلها من المخابرات الأمريكية الر CIA وهي في قيضة المخابرات الأمريكية منذأن كانت تعمل لحسابها في حرب أفغانستان ضد السوفيت .. وأكبر ضبطية للمتفجرات ضبطت في سيناء منذ أيام وسيناء ممر اسرائيلي وملعب لنشاط الموساد وليست ملعبا لنشاط إيراني .. وكل المضدرات المهربة تأتينا من سيناء عبر الغردقة الى الصعيد .. والذين يعجبون كيف يكون الموساد الإسرائيلي وراء تمويل الإرهاب الاسلامي .. أقول لهم وأذكرهم: كيف كان هنرى كورييل اليهودي وراء تمويل الشيوعية المصرية .. وكيف كان المال اليهودي وراء كل الفتن في التاريخ ؟! ولكننا ننسى كل هذا ونأخذ مايأتينا من وكالاتهم الاخبارية وكأنه نبأ منزل من السماء.

وقد جاء الوقت الذي نفيق فيه ونعلم أننا في حرب حقيقية وأننا الفريسة التي يطلبها جميع الأكالة .. وإن هناك حصارا لكل ماهو اسلامي .. وإنهاما لكل ماهو اسلامي .. وفي هذه اللحظة التي تقرأون فيها هذه الكلمات .. هناك ألوف المسلمين المحاصرين يموتون تحت الجليد في سراييفو وموستار وتوزلا .. ومحظور انقاذهم ، وجميع معابر وطرق الامداد بالمعونات مسدودة وعليها جنود صرب أو جنود كروات .. وأوربا ضالعة في هذه الإبادة وأمريكا متحالفة بالسكوت .. مع أنها تصرخ كل يوم وتندب وتولول على ضحايا طائرة لوكاربي وعددهم مائتان وخمسون ، وقتلى البوسنة مائتان وخمسون ألفا ، والمطاريد الهائمون منهم ثلاثة ملايين أدمى .. ولو كانوا ثلاثة ملايين كلب لتكتل العالم لإنقاذهم ولخرجت مظاهرات جمعيات الرأفة بالحيوان ولمشت مسيرات جماعات الخضر

والحف اظ على التروة الحيوانية ولطبعت ملايين المنشورات عن الدنيا الدنيا المنسورات عن biological diversity وخطر انقراض نوع الكلاب من الدنيا ومسئولية الجنس البشرى عن الأحباب الكلاب المهددة بالفناء.

ولكن مواطنو البوسنة يتجمدون ويموتون من الصقيع في صمت عالمي مريب يشي بالتآمر والجريمة الشمولية التي اشترك فيها الجميع.

وسوف يعاقب الجميع ولن يذهب دم هولاء الضحايا هدرا .. فالذى خلق الكون وجعل كل ذرة فيه بميزان وكل مجرة بحساب ومقدار .. هذا الخالق سبحانه ولايعبث ولايفرط ولاينسى ولايهمل .. والبراءة لن تهدر والاجرام لن يغفر .. والديان لا يموت ..

وهل رأيتم الكترونا يفلت من مداره دون أن يعطى شحنة تساوى حركته وهو الكترون تافه ؟!

فكيف يتصور هؤلاء المجرمون الغلاظ انهم سوف يفلتون .. ونحن نعيش في عالم يحكمه إله لايضل ولا ينسى ولايخطىء ولايظلم مثقال ذرة .

ومن أجل هـذا فإن علينا كشهود عصر ألا نخدع أنفسنا وألا نداهن الظلمـة وألا نسير في ركاب الجبارين وألا نسكت على حق مهضوم .. فالاقوياء لن يظلوا أقوياء ، والضعفاء لن يظلواضعفاء .. والتاريخ يقول : إن هناك بحارا ومحيطات أصبحت صحارى ، وصحارى تحولت الى وديان خضر .. وأن هناك جبارين بادوا وامبراطوايات فنيت .. وإن كل باطل يزول ولا يبقى إلا الحق .

ودبلوماسية اتقاء خطر الأشرار وتجنب مصادمة الأقوياء ربما كانت دبلوماسية سليمة ولكن ليس الى درجة ظلم النفس وخداع الذات ..وكماقلت نحن الفريسة التى يطلبها جميع الاكالة ..وعلى الأقل لايصح أن نوكل ونحن في غفلة .. لايصح أن نؤكل ونحن نشكر الأكالة ونبارك الأيدى التى تفترسنا .. وهناك حد أدنى من الوعى مطلوب لنرسم لأنفسنا استراتيجية سليمة .. وحد أدنى من الايمان لنحتفظ بثقتنا وشجاعتنا ومعنوياتنا عالية في طوفان الأحداث.

وعمر الباطل ساعة والحق حاكم الى قيام الساعة.

وانظروا تحت أرجلكم.. تجدوا تراب خمسة عصور وبقايا خمس مدن وأثار خمس حضارات تحت تراب القاهرة.. حضارة فرعونية وحضارة اغريقية وحضارة فارسية وحضارة رومانية وحضارة إسلامية.. وربما تحت أقدامكم الآن بقايا درع مكسورة كان يلبسها فارس مغوار وبقايا مكحلة كانت تكتحل بها أميرة تمشى في موكب فخم، وأكاد أسمع أصوات المواكب ونفير الجيوش تحت التراب.. والعرس وضيوفه والقاتل والقتيل والظالم والمظلوم في حفرة واحدة قد استووا ترابا.

لاشيء في الدنيا يساوى أن نكذب أو نخون أو نظلم.

لاشيء يدعونا لأن نخاف.. والخائف سوف يتمدد الى جوار الذى يخاف منه بعد قليل، والجبان لن ينجو من الموت والرعديد سوف يسبق الشجاع الى حتفه.. وسوف تتفكك هذه البنايات وتنهار تلك العمائر الجميلة كأنها ديكور من ورق اللعب، وسوف ترول هذه الزخارف كأنها نقش على الماء.. ولن تبقى إلا شواهد قبور.. ثم تغور الشواهد في التراب أو الرمال.. ثم لايبقى أسم ولا رسم.

والذي يعى هذا جيدا سوف يقبل على الدنيا بجسارة وسوف يخوض أحداثها بقلب من حديد، وسوف يقول الحق لا يخشى فيه لومة لائم ، وسوف يبسط يده بالخير لايخاف فقرا ، وسوف يواجه الباس لاتزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل.

وهؤلاء هم أهل الاحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه ويتعاملون مع الموت كأنه رفيق حاضر وصاحب مصاحب منذ الميلاد.

فأجتهدوا أن تكونوا من هؤلاء لتدين لكم الدنيا وتسلم لكم الآخرة وقولوا الحق يرحمكم اشه.

## إخسلاء طسرف

قرأت لأكثر من كاتب فى أكثر من صحيفة فى الأونه الاخيرة كلاما كثيرا يستنكرون فيه اتهامنا للغرب ولأمريكا فيما تفعله إسرائيل ومايقترفه الصرب والكروات فى حق مسلمى البوسنة ، وما يجرى للعرب ولبترول العرب بعد حرب الخليج..

ويقول هؤلاء الكتاب: إن الغرب برىء وأمريكا بريئة وطاهرة اليدين من جرائم إسرائيل ومن وحشية الصرب ومن عدوان الكروات ومما جرى للعرب وبترولهم وثرواتهم في حرب الخليج ، وأن الكلام عن تآمر الغرب هو نوع من تبرئة النفس وإخلاء الطرف ولا يوجد دليل واحد على هذا التآمر الغربي، وكل ما في الأمر أننا مغفلون وجهلة وأعداء لأنفسنا وقد جلبنا على أنفسنا الدمار بهذا الجهل.. وفي النهاية نحاول أن نعلق هزيمتنا وفشلنا على شماعة التآمر الغربي.

وهو كلام جزافي وغير موضوعي.. فما حدث أن كتبت عن الدول الاسلامية وأزماتها الا وبدأت كلامي باتهام النفس وبالاعتراف بأن المسلمين متخلفون وجهله وكسالي وسلبيون وأعداء أنفسهم . ولكن الوقوف بالاتهام عند هذا الحد من إهانة النفس وتبرئة ذمة الآخرين مما يجرى على الساحة هو جريمة ، والأدلة التي يطلبها أصحابنا لإدانة الغرب واتهام أمريكا ظاهرة للعيان وهي موثقة تاريخيا ولا تحتاج الى مستندات.

ألم تعط انجلترا وعد بلف ورلليه ود ومكنت لهم من وضع أقدامهم ف فلسطين.

ألم تسمح أمريكا بالترسانة العسكرية النووية والكيميائية والميكروبية لإسرائيل وحظرتها على العرب وطاردت الحكومات بالتفتيش في كل شبر عن أي شبهة في سلاح نووي أو كيميائي أو جرثومي؟! ألم تساندها بكل شيء من الرغيف الى الصاروخ الى التكنولوجيا المحظورة الى السوبر كومبيوتر الى الفيتو المستمر الذي يحيمها من أي عقاب.

وحتى سنة ١٩٩٠ من كان يمد صدام حسين بالسلاح حتى طفحت مخازنه بالأسلحة من كل لون؟ ، ومن أعطاه الإذن ليبدأ بالعدوان على ايران ثم يمده بالسلاح ويستمر في إمداده ثمانى سنوات في حرب استنزاف اسلامية متصلة.. من ياسادة.. الغرب.. أم الشرق؟!

ولقاء السفيرة الامريكية ابريل جلاسبى بصدام.. ومسودة الحديث الذى دار بين الاثنين والذى أعطى الضوء الأخضر لصدام وشجعه على أن يمد عدوانه إلى الكويت.. وهي المسودة التي أشار اليها روس بيرو وطالب

الرئيس بوش بإطلاع الشعب الأمريكي عليها.. هذه المسودة التي إختفت.. واختفت معها ابريل جلاسبي من السلك الوظيفي كله.

وفي البوسنة والهرسك من الذي أصدر الأوامر بحظر السلاح على مسلمي البوسنة ؟!.. أليست هي الأمم المتحدة وقالت ساعتها إن الحظر عام على الصرب والمسلمين . قالت هذا وهي تعلم أن تحت يد الجيش الصربي كل ترسانة الجيش اليوجوسلافي الذي جهزه تيتو بالإضافة الى مصانع الصلب والدبابات والسلاح.. ثم لاشيء تماما على الجانب المسلم سوى بنادق قديمة..

وكيف يمكن تسمية مايفعله الصرب هناك حربا عرقية .. وهم يحرصون على تدمير كل مسجد ونسف كل مئذنة وتدمير أى مكتبة أو أثر اسلامي .. وكيف تكون تلك الحرب عرقية وهم جميعا سلاف بعضهم أسلم في الماضى وبعضهم مازال على مسيحيته ؟ .

وبعد انهيارسعر البترول في الأسواق هل يستطيع العرب حجب البترول بعض الشيء لرفع سعره بعد أن أصبحت مياه الخليج قاعدة للبوارج الأمريكية واصبحت الآبار كلها تحت حراسة الحلفاء الأمريكان وأصبحت أرادة الأوبك في تسعير النفط مرهونة بمصالح الحليف.. وأصبح وجود الأوبك نفسها وجودا شبحيا أقرب إلى الظل منه إلى الحقيقة.

وإذا تركنا الحاضر وعدنا الى الماضى السعيد دعونا نسأل: هل جاء نابليون الى بلادنا بدعوة وتذكرة ضيافة .. أم جاء بالأساطيل والبوارج ودخل علينا غزوا؟!

وهل احتلت انجلترا القنال بالمراسلة أم بالمدافع ؟

ومن اختطف خمسة عشر مليون افريقى ليبيعهم فى أسواق النخاسة وليأخذهم عنوة في السلاسل لبناء الامبراطورية البريطانية ؟!

ومن أباد الهنود الحمر وأخذ أرضهم وبالادهم وأسماها الولايات المتحدة.

ومن قسام بالعدوان التسلاثي الغادر على مصر في ١٩٥٦ الشياطين والاشباح .. أم الغرب المتآمر ممثلا في فرنسا وبريطانيا وإسرائيل ..؟ وهل مايجرى في الحاضر الا ابن شرعى لما حدث في الماضى .. وبعد كل هذا نسمع من يبرىء الغرب ويغسل أيدى الأمريكان مما يجرى .. ويجعل منا نحن المتهمين السوحيدين والمجرمين السوحيدين والمجناة السوحيدين والأعداء الوحيدين لأنفسنا .

ونسمع من يقول: أن الحديث عن التآمر هو حديث خرافة .. ومثله مثل من يرى الشمس وينكرها ..

...

ولا نعفى أنفسنا .. أى واش .. رغم كل شيء ، بل نقول أخطأنا وتكاسلنا وتخلفنا وأذنبنا .. ويقف لنا نسوع آخر من الخصدوم الجدليين هم العلمانيون ويقولون : بل كان ذنبكم هو الاسلام نفسه .. فهو الذي ربى فيكم التواكل والتسليم والاحساس بالقدرية وعدم الجدوى من أى عمل . فكل شيء مكتوب ، وكل شيء مقسوم .. وتقديسكم لحروف القرآن جعلكم تتحجرون على مدلولاتها فلا تفكرون ولا تجتهدون ، وأصبح كل همكم هو الحفظ والاستظهار والتلقى دون فكر أو ابداع ، وأثرتم الفقر والكسل .. وتفرقتم شيعا كل فرقة تحمى نفسها بالتشدد والتطرف واختلفتم وتصادمتم وتمزقتم إربا وذهبت ريحكم ولم يعد لكم شأن يذكر .. اتركوا الاسلام واقطعوا علاقتكم به كما قطعت أوروبا علاقتها بالكنيسة في عصر النهضة وانطلقت تسعى بالعلم وحده فغرت العالم وسيطرت على مقدرات الأرض .. اتركوا الاسلام واغلقوا عليه أبواب المساجد وتعالوا معنا ننطلق بالعلم وحده .. وسنفتح الدنيا ونغزو العالم .

وكذبوا جميعا .. فما أمرنا الاسلام بالتواكل ، بل بالتوكل ، والتوكل يقتضى من المسلم أن يبذل وسعه وأن يستفرغ همته وأن يفعل أقصى مايستطيع ثم يتوكل ويترك أمر التوفيق ش .

وما أمرنا الاسلام بالتسليم لأحد بل شه وحده ، وما جعل القدر حائلا دون العمل ، بل أمر بالعمل ، وقال النبى عليه الصلاة والسلام للذى قعد عن التداوى وتصور أن مرضه قدر الهى .. قال له : تداوى فقد جعل الشاكل داء دواء .. وإنما تعالج قدر الله بقدر الله .. وكان نبينا أول العاملين ،

وقبل أن يموت كان قد دخل أكثر من ستين معركة مع المشركين، ولو كان متواكلا لما ترك بيته ليواجه خطر الموت كل مرة .. وما أراد الله بنا أن نقف عند حروف القرآن ونكتفى بالحفظ والاستظهار والتلقى، بل أمرنا بأن نعمل بها وأمرنا بالتفكير فيها والتدبر لمعانيها وقال فى كتابه الكريم:

«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ( ٤٤ ـ محمد )

وفي كل آيات القسرآن أوامر بالسير والنظر والتسأمل والتفكر وطلب العلم.

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض » ( ١٠١ ـ يونس )

«أفسلا ينظسرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت » (١٧ - ١٨ - ٢٠ - الغاشية)

وفي تلك الآيات لفتات مختصرة لكل علوم الفلك والجغرافيا والأحياء.

«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » ( ٢٤ - الروم )

وفي تلك الآيات لفتات لكل علوم التاريخ والتطور ..

والمسلم الصحيح هـو من يستريد من العلم كل يـوم ويقـول: « رب زدنى علما » .

والزهد في الدنيا هو، أن تجعلها في يدك لافي قلبك ، وبالتالي لانتركها في أيدى الآخرين، والفقر والافتقار هو لما في يدالله وليس لما في يد الناس،

وفى مئات الآيات التى جاء فيها ذكر الإيمان جاء الإيمان مقرونا بالعمل: « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .

ورغم أن الرسول الذي جاء بالاسلام أمى .. الا أن أولى آيات القرآن كانت أمرا بالقراءة : « اقرأ باسم ربك » .

والعمل كان أولى الشرائع التي نزلت بأوامر مكررة في كل صفحة:

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم »

وحذرنا الله من التفرق وقد جمع النبى قبائل العرب بعد فرقة وحقق الوحدة المستحيلة في الجزيرة العربية .. والاسلام كان دائما رمز الوحدة والتوحيد .. والله فهموا الاسلام بهذا المعنى كانوا أعلاما وقادوا الدنيا وعلموها وأناروها .

ولكن التخلف جاء حينما انحرفنا عن هذه المعانى وسرنا وراء الماركسى والعلمانى وأضعنا همتنا في الكلام والجدل، وبهرتنا في الرينات السلع الاستهلاكية والاختراعات التى تدفقت علينا من العالم الغربى في هيلمان من الغزو الفكرى والثقافي والفنى أفقدنا التوازن وسلبنا هويتنا ولغتنا وعقلنا وميراثنا.

ومازال الغزو مستمرا .. وله الآن سماسرة .. ودول كبرى تساهم فيه .. وأجهزة اعلامية مفترسة تدخل كل بيت بالصوت والصورة والألوان والأغنية والرقصة .. ومدفعية من الصحف والكتب والاذاعات وأقمار تنزل علينا من الفضاء بما تريد من دعايات .

...

والحق منتصر بإذن الله ولو طال الأجل. فإن الله لم يخلق هذا الكون للعبث واللعب.

« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » ( ٣٨ \_ الدخان )

ولكن الله يمهل الله ويمد في الحبل للعابثين لكى نتصرك نحن ويكون لنا دور وليكون لنا مقال وليكون لنا فعل ولتكون لناوقفة إزاء تلك المهزلة التى تجرى ومشاركة في نهايتها.

ومائدة الله ممدوده تنادى : هل من طامع في ثوابي؟

والكل غارق فى عسل الدنيا، واقع فى حبائلها، ضائع فى شباكها .. وقد غفلوا جميعا عن الموت القريب.

ذلك الموت الذي تدق أجراسه مع كل نبضة قلب هاتفة: ضاع يوم وما ضاع لن يعود .

وغدا تذهب السُّكرة وتأتى الفكرة!

أدي في الله أن تحدي واحد فلايا

الاسلام برىء من أى جماعة تستعمله للوثوب على السلطة أو اغتصاب الحكم .. والاسلام ليس تمردا ولا فكرا انقلابيا .. وإنما الاسلام دعوة وتبليغ وبيان بالمنهج الأمثل للحياة الطيبة وتعريف بالله ووحدانيته وعبادته ، وتعريف بالآخرة والحساب ، ثم بعد ذلك .. ليس بعد البلاغ شيء.. وكل انسان حريفتار ما يشاء بإرادته ..

وإذا كان المسلمون حاربوا الروم والفرس في الماضي فلتحرير إرادة الشعوب من جبروت الطغاة .. ومحور الاسلام كان دائما تحرير الإرادة وتحرير الاختيار .

لا إله إلا الله .. لا حاكم للوجود إلا الله .. تحرير من كل الأصنام المادية والمعنوية .. وتحرير من الأوهام والمخاوف .. ومن كل ذى جبروت .

والاسلام السياسي هو صناعة رأى عام بهذا المعنى وليس صناعة ثورة تضطهد الناس أو إرهابا يطاردهم .

ولا يوجد حاكم في الدنيا لا يهتم بالرأى العام فهو يستمد قوته من قوة الرأى العام الذي يقف معه .. ومن هنا تكون قوة الدعوة .. وليس من عضلاتها .. فسوف يحسب لها الحاكم ألف حساب لأنها صوت الرأى العام ومشيئته .. والله لم يجعل محمدا عليه الصلاة والسلام متسلطا على الناس ولا جبارا .. وإنما مجرد مبلغ .

« وما على الرسول إلا البلاغ المبين » ( ١٨ ـ العنكبوت )

« إن عليك إلا البلاغ » ( ٤٨ ـ الشورى )

« فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » ( ٢١ ـ الغاشية )

« نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار » ٥٥ - ق )

« ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ( ٢٧٢ ـ البقرة )

« إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » ( ٥٦ - القصص )

« ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعدنهم » ( ١٢٨ - ال

وهذا كلام الله لنبيه الكامل الذي وصفه بأنه على خلق عظيم.

فماذا يكون قول المثالة الإرهابية التي تخرج على الناس بالمدافع الرشاشة لتهديهم.

لقد كذبوا جميعا ولا علاقة لهم بإسلام ولا بدين أى دين, إنما هم عملاء في أيد أجنبية تحركهم .. والصحافة التي تصفهم بالإسلاميين المتطرفين تشوه الاسلام وتنعته بما ليس فيه .. وهي علينا وليست معنا .

وإنما استمدت الدعوة الاسلامية قوتها من القيم والمثل والأخلاقيات التي تدعق إليها.

واستمد النبى عليه الصلاة والسلام قوته من خلقه وطهارته وأمانته وصدقه.

بل إن مفهوم المجتمع نفسه ومفهوم الوطن ، ومفهوم القومية في القرآن ثانوي على مفهوم الفرد .

«أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به » ( ٩٢ - النحل )

إن الله جعل الأمة أداة لابتلاء الفرد وامتحانه .. لأن أخلاق الفرد لأتظهر لإنظهر الله بما يفعله مع اخوانه وأهله ومجتمعه .. فالمجتمع ليس كائنا حقيقيا وإنما هو مجرد وجود اعتبارى ووعاء لظهور شر الفرد وخيره .

ولكن الفزد والذات الفردة هي الحقيقة الوجودية التي من أجلها خلقت الدنيا وأقام الله المجتمعات.

والغيرد هو الذي يتوجه إليه الخطاب والامتحان والحساب والعقاب.

« درنى ومن خلقت وحيدا » (١١ - المدثر)

« ونرَثه مایقول ویأتینا فردا » ( ۸۰ مریم )

« وكلهم أتيه يوم القيامة فردا » ( ٩٥ ـ مريم )

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع

بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون » ( ٩٤ \_ الأنعام )

ومعنى ذلك أن المجتمع والموطن والقوم ليست كيانات وجودية بذاتها وإنما هى ضمن مايترك ، وضمن مايدع الفرد وراء ظهره حينما يدخل إلى القبر وحينما يلقى الله تعالى .

والمقصود من المجتمع في الدنيا كان إظهار معادن النفوس وأخلاقها وسجاياها.

ونقف طويلا أمام مفهوم الأخلاق الاسلامية ،فقد اختلط هذا المفهوم كثيرا حتى على دعاة لهم مكانتهم .. فقد نسبوا إلى الشيخ محمد عبده أنه قال عنهم حينما زار أوروبا وعاشر الأجانب ورأى نظامهم وأخلاقهم : هؤلاء مسلمون بلا إسلام .. ونحن عندنا إسلام بلا مسلمين .

وهكذا نسب إلى الإنجليز والفرنسيين أخلاقا إسلامية لمجرد نظامهم وانضباطهم ،وهذا فهم خاطىء .. فالنظام والأخلاق عند هؤلاء الناس مفهوم نفعى تماما كالبقال الذكى والتاجر الذكى الذى اكتشف بفطنته أن الأمانة تكسب له جميع الصفقات بينما السرقة والغش والنصب لا يضمن له إلا صفقة واحدة.. فاختار الأمانة لأنها أنفع.

وهم اختاروا الأخلاق لأن لها عائدا ماديا.. فهى أخلاق برجماتية نفعية لا شيء فيها لحجمه الله وليست هي الأخلاق الاسلامية التي أرادها الله خالصة لوجهه.

ونحن لانقف أمام الحديث النبوى الشريف الذى رواه الرسول عليه الصلاة والسلام عن المرأة الخاطئة التى وقعت على كلب عطشان يلهث ف الصحراء فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة ، ولانفكر لم كان هذا الثواب العظيم من أجل سقيا كلب.. ولكن السر ليس في مجرد العمل الصالح ولكن لأن هذا العمل الصالح لم تبتغ به المرأة سمعة ولا أجرا.. فلا أحد ف الصحراء الخالية كان يرى ما فعلت ولم يكن للكلب صاحب ليكافئها .. ولكن عملها كان خيرا خالصا .. ولم يكن له شاهد سوى الله.. نحن هنا أمام أخلاق ربانية (كما يرزق الله المؤمن والكافسر لايبتغى على عطائه أجرا) ولهذا أثابها الله بعطاء بلا حدود.

يقول المحسنون ف القران: (إنما نطمعكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا).

هنا الأخلاق الربانية الإسلامية التي يريدها الله خيرا خالصا.

« ألا لله الدين الخالص » ( ٣- الزمر )

ولايوجد عند هؤلاء الأوربيين والإنجليز والأمريكان الذين أعجب بهم الشيخ محمد عبده هذا المفهوم المجرد الخالص. فهم لا يقدمون شيئا ش، وإنما كل شيء بحساب وبدفاتر في صندوق النقد الدولي وبعين ناظرة إلى ثروات البترول وإلى الفرص والأسواق هنا وهناك.

والأخلاق النفعية.. والأخلاق التي لاتظهر إلا مع الخوف.. والأخلاق التي لاتكون إلانفاقا وتزلفا.. ليست جميعها أخلاقا إسلامية، وإنما هي في حقيقتها لؤم وانتهازية وفطانة ووصولية وألوان من الانتفاع الدنيوي.

ولايصح أن نصف بالأضلاق الإسلامية من لا مشروع لهم إلا النفع واغتنام الفرص واهتبال الدنيا. فحسبهم ما أصابوا من الدنيا وليس لهم عند الله شيء. ولابد أن نعترف أن هناك قطاعا كبيرا من المسلمين بالبطاقة ممن ليس عندهم حتى هذه الأخلاق النفعية الدنيوية ولا هذا الانضباط.. وأنهم أقرب في تخلفهم إلى قطيع الحيوان.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### الاعترال

الاسلام دين عمل ودين حركة ودين ايجابية وكفاح.

ومطلوب من المسلم أن يخوض أوحال الدنيا ليصحلها ، وأن يعالج خرابها ليعمره .ولكن السوال : ماذا يكون الحال إذا طم الفساد وتفاقم الشر وتعاظم الكفر واستأسد الإجرام واستحال الإصلاح وغلب الخيرون على أمرهم؟

القرآن يجيب بأنه ساعتها يكون الاعتزال أمرا محمودا .يقول القرآن مخاطبا أهل الكهف حين اعتزلوا مجتمعهم الوثني:

«وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته» (١٦ ـ الكهف)

ويقول إبراهيم في القرآن للكفار من اهله: « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى» (٤٨ ـ مريم)

فماذا كان قول ربه:

« فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبناله اسحق» ( ٤٩ـ مريم ) لقد أثابه الله على هذا الاعتزال بأن وهبه اسحق.

ويحكى القرآن عن اعتزال مريم عن الناس : « واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا».

فأى تكريم علوى قدسى نالته مريم على اعتزالها.

ويوصى محمد عليه الصلاة والسلام المسلم في آخر أيام الدنيا حينما يفسد الكل.. أن يلزم بيته ويغلق عليه بابه.

إن المجتمع إذا فسد وانهار فإنه لايساوى شيئافى مجموعه أمام نجاة فرد واحد.. فالفرد هو مقصود الرسالة ومراد كل النبوات.

والفرد هن الذي سنوف يبعث وسوف يحاسب والنفس هن الحقيقة الخالدة ومصيرها الجحيم خلودا أو الجنة خلودا.

وإنما تمتحن النفؤس بالمجتمع وتناقضاته.

والاسرة والقبيلة والجماعة والطائفة والامة والدولة وكل الأبنية الاجتماعية هي المسرح الذي تعبر فيه النفس عن خيرها وشرها وتجلى فيه مواهبها وتبوح بمكنوناتها من خلال الصراع والصدام والالتحام بالنفوس الأخرى.. والمقصود النهائي هي كل نفس على حدة.. يقول الله في قرآنه:

« ذرنى ومن خلقت وحيدا» (١١ ـ المدثر).

لن ندخل على الله في جماعة ، ولن نلقاه في شلة .. وإنما كلهم آتيه يوم القيامة فردا.

ولن يستطيع أحد أن يلقى ذنبه على الآخر أو على الأسرة أو على المجتمع أو على البيئة، فكل هذا لم يكن سوى ورقة الامتحان التى أريد بها إخراج مايكتمه في نفسه.. وهي أبنية أصبحت الآن هواء لا وجود لها.

ذكرت هذا وجالت بنفسى كل تلك الأفكار حينما كنت أحادث المخرج السرائد كمال الشيخ في التليفون وأسأله: أين أنت الآن في السينما إنى لاأراك؟ فقال الرجل بنبرته الهادئة وصوته المهذب:

— لم اعد أرى نفسى في السينما الأن، فأشرت الابتعاد والاعتزال.. لم تعد السينما عملا محترما ولم تعد الأفلام تحض على الفضيلة أو تدعو الى خير أو تقدم عبرة، حتى أفلام التسلية لم تعد تقدم تسلية بريئة.. أصبحت السينما كاراتيه وعنفا ورصاصا ودما وجنسا وإثارة، لجرد الإثارة، وضحكا مبتذلا ونكات مكشوفة وتهريجا سفيه.. حتى أفلام المخدرات أصبحت تدعو إلى المخدرات، لأن مشاهد التلذذ والنشوة والغنى الفاحش تشيع بطول الفيلم.. ولانرى المصيرا لمؤلم إلا في لحظة عابرة في النهاية فيخرج المتفرج وهو مشحون بلذة الكيف وقد نسى الباقي.. لقد تحولت السينما إلى أداة إفساد صريحة.. ليس في مصر وحدها ولكن في العالم كله.. وأعلى الأجور الأن تعطى لرموز العنف والتدمير أمثال شوارزنجر وإلى رموز الفحش والعهر مثل مادونا.. ولم يعد المخرج في بلدنا يستطيع أن يسيطر على موضوعه أويختار مادته في جو فني رخيص والوان من الإنتاج يسيطر على موضوعه أويختار مادته في جو فني رخيص والوان من الإنتاج تبحث عن تغطية سريعة وكسب سريع أي كسب.

هناك استحالة أن يحترم الواحد منا نفسه ويستمر في هذه الأعمال. واحترمت الرجل واحترمت اعتزاله.

ولاأظن الدنين اعترالوا السينما من ممثلات الصف الأول.. كانت عندهن أسباب أخرى.. إنما هى نفس الأسباب التى ذكرها كمال الشيخ.. الإنحدار العام فى مستوى المهنة.. ونفس الشيء في المتفرج.. لم يعد هناك أب محترم يفكر فى أن يأخذ أولاده ويذهب إلى السينما.

ونفس الشيء في مسارح الهزليات والتهريج والسهر للفجر.

هناك انحدار حقيقى وإسفاف وهبوط في الجو الفنى العام خاصة في مهنة السينما.

وإذا كان هناك فيلم من كل مائة فيلم له قيمة ، فإن هذا الفيلم الواحد لايمحو قذارات الأفلام الأخرى، ولا ينقذ المهنة من قاع المزبلة التى استقرت فيها.

والاعتزال هذا عمل ايجابي وليس عملا سلبيا لأنه انقاذ ايجابي للنفس من ضياع مؤكد.

إن القرآن حينما ذم اعترال بعض الرهبان قال: «ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين أمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون».

فهو سبحانه وتعالى لم يذم الرهبانية على إطلاقها وإنما ذم الرهبان الفاسقين الذين لم يرعوا رهبانيتهم حق رعايتها.

وقال عن الرهبانية: « ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله».

ومعنى هذا الكلام أن الاعتزال والرهبانية إن كانت ابتغاء رضوان الله فأمرها مختلف وهي مقبولة ولها أجرها المؤكد رغم أن الله لم يأمر بها.

ولم يأمر الله بالرهبانية لأنها الاستثناء حين العجز وحين غلبة الفساد وإنما القاعدة هي الكفاح والمجالدة.

وأعتقد بعد أن ارتفعت الأطباق الضخمة فوق أسطح العمارات وانطلقت الاقمار الصناعية تبث أفلام العهر والانحلال.. أن الفساد يوشك أن ينقض بلا موانع على الناس.. وإن هناك إغراقا مقبلا وغسيل مخ قادما وأننا داخلون إلى عصر رهيب.. وأننا نقترب من هذه الأيام التي قال عنها الرسول والتي يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر ويكون أجر هذا المؤمن كأجر خمسين من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام.

ونسأل الله اللطف.

## القتــل ثم القتــل

المليشيات التى تتقاتل بالصواريخ فى كابول وتدعى انها تقعل هذا من أجل الإسلام اقول لها: انه أهون عند الله أن تهدم كعبته من أن تزهق روح برىء أو يقتل مؤمن واحد ظلما. وذلك لأن الكعبة هى البيت الرمز للرب، أما قلب المؤمن فهو البيت الحق. ومايهدم من الكعبة يمكن أن يبنى، أما من يقتل فمن يستطيع أحياءه.

يقول ربنا ف الحديث القدسى:

«لم تسعنى سماواتى ولا أرضى ووسعنى قلب عبدى المؤمن».

فقلب المؤمن أوسع من السماوات والأرض، بل هـو المطلق اللامحدود في سعته.. لأنه السر المفتوح على الملكوت وما وراء الطبيعة ومعدنه من معدن النفس والروح، وهو من اللطائف التي أودعها الله فينا ولا ندرى عنها شيئا.

وحينما تمتد يد لتمرق هذا المحراب وتهدم البنية التي أقامها الله، وحينما تسقط الصواريخ وتنفجر القنابل فتقتل من لا نعرفهم ومن لايعرفوننا بلا ذنب وبلا جريرة.. وحينما تتمزق أجساد الأطفال.. فإن السموات ترتعد من هول الاثم.

ثم نسمع من يقول اتهم متطور إسالاميون وهم الايمتون إلى الإسلام يسبب.

ونعجب كيف صدق انفسهم وتصوروا أنهم يعملون لهدف إسلامى وهم يقبضون مرتباتهم من المخابرات في هذه الدولة أو تلك.. وكل جماعات بيشاور كانت تعمل بقيادة المخابرات الأمريكية ، وتقول الـ C. N. N أن حمكتيار تقاضى ألف مليون دولار من المخابرات الامريكية أثناء حربه مع السوفيت ، وكان سلاح تلك الجماعات وتمويلها أثناء قتالها للسوفيت من المخابرات الأمريكية .. ومازالت العلاقة مستمرة .. والجديد كان دخول دول عربية لتساند هذا وذاك لأهداف ومصالح يعلمها العليم.

وأشعر بالأسى ..

مادخل الإسلام إلى هذه المباءةليجعل منها ذريعة ليظارد الإسلام والمسلمين ف كل مكان؟

وكيف نرضى أن نطعن أنفسنا بأنفسنا من أجل حفنة دولارات ومن أجل البقاء في الكراسي أي كراسي .. بينما الأرض كلها تسحب من تحتنا جميعا.. ونسعى إلى حتوفنا دون أن ندرى والموت يشاركنا اللقمة كل يوم.

قهل أدرك الددين يصنعون هدا البلاء انهم يصنعون مصيرهم ضمن مايصنعون.

هل أدركوا انهم يلهثون جريا إلى الجحيم. وكلما أطلقوا صاروخا ازدادت شهيتهم إلى هذا اللقاء واشتعل شوقهم فأطلقوا صاروخا أخر.. ومااشتاقت نفوسهم للجحيم إلا لأنها بضعة منه.

وكل شيء يحن لأصله والعياذ بالله.

ولهذا يتحدث عنهم ربهم يأنهم أصحاب الجحيم وأهلها الذين هم أهلها. هؤلاء الناس الذين تسليتهم القتل وبضاعتهم القتل وتجارتهم القتل،



كانت المتكلمة من البوسنة .. امرأة صوتها يتهدج من بين الدموع :

زوجى وأولادى قتلوا .. واخوتى تشردوا .. وجيرانى أودعوا المعتقلات .. وبيوتنا أصبحت كومة تراب .. في الحر القاتل لا نجد الماء وفي البرد الصقيع لا نجد المأوى .. نغتصب وتهتك أعراضنا ونقتل جوعا وتمزق الشظايا أجسادنا .. تسعة عشر شهرا من الجحيم والرعب المستمر .. والسلاح ممنوع عنا حتى لا ندافع عن أنفسنا بينما هو مبذول بكثرة لأعدائناليفعلوا بنا ما يشاءون .. لا أحد يسأل عنا .. خذلنا الجميع ولم يبق لنا إلا الله ..

نبكى ونصلى والقنابل تدمدم فوق رؤوسنا ونسجد على الأرض ونحن بين مقطوع البذراع والساق ومهيض القلب والفؤاد والدماء تقطر من جراحنا.

لماذا لا يأخذ الله على أيديهم .. لماذا لا يهلكهم . أليس هو مجيب دعوة المضطر إذا دعاه ؟ ومن يصحو وينام في الاضطرار المستمر مثلنا !! متى تأتى ساعة خلاصنا .

وكانت تبكى بين الكلمات وكنت أتقطع حيننا وأسى وأنيا أسمعها وكنت أقول لها: إن الله منتقم لكم لا محالة ، وأن عدالته قادمة ولكن في ميقاتها الذي يحدده هو .. ولله سنن ثابتة فلو أنه عجل العقاب للمخطىء وأخذ على يد الظيالم من فوره لما كانت هناك حكمة لآخرة ولا مناسبة لحسياب ، ولو أنه منعيه من ظلمه لما كانت هنياك حرية لأحيد .. وهو أمر ينافي سنة الله في الخلق . فقد أرادنيا الله أحرارنا .. ومعنى أن نكون أحرارا هو أن يكون لنا هامش تصرف نخطىء فيه ونصيب .. وهكذا اقتضت الحرية التي أرادها . لنا الله .. أن يسمح لنا بأن نضر وننفع .

وهكذا سبقت كلمته بتأخير العقاب إلى أجل مسمى وهذا بعض ما علمنا القرآن.

« ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم » ( ٥٤ - فصلت )

« ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم » ( ١٤ ... الشورى ) .

« ولو يـؤاخذ الله النـاس بما كسبوا ما تـرك على ظهرها من دابة ولكن يؤخـرهم إلى أجل مسمى فإذا جـاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا » (٥٤ـفاطر).

وشكرتنى ووضعت السماعة بيد ترتجف وانقطع بيننا الحديث ولكن الكلام ظلت له توابع تتسلسل فى فكرى .. فالابتلاء هذه المرة ليس للصرب وحدهم .. ولكنه ابتلاء للعالم كله ولأهل الحضارة الغربية الذين يتشدقون بحقوق الإنسان ولسكان الجانب المسلم من الكرة الأرضية الذين يقولون أنهم حملة كتاب الله وأنهم الوارثون للعلم ..

بل إن الدائرة لا تدور على مسلمى البوسنة وحدهم بل هى تدور على مسلمى العالم فى أوروبا وآسيا وافريقيا فهم يقتلون فى الهند على يد الهندوس وفى كشمير وبورما على يد السيخ والبوذيين وفى سيرلانكا والفلبين وليبيرا .. وفى القدس والأرض المحتلة وغزة ولبنان توشك أن تبدأ المذبحة الكبرى للمسلمين على يد إسرائيل .

هذه المرة المذبحة شاملة والبلاء عام وتوشك إرادة العالم أن تجتمع على استئصال شأفة الإسلام من الأرض.

والله يكف يده عن هذا الظلم الفاجر لحكمه حتى يفضح النيات الخافية والمبيتة في قلوب هـولاء الناس المتحضرين والمتمدنين الذين كنا نأخذ عنهم علمهم وأخلاقياتهم وثقافتهم في انبهار وننظر إليهم كأخوة كبار وكملهمين وأساتذة .. يريد الله أن يرينا هذه العلمانية التي فتن بها أولادنا وشبابنا والتي كتب عنها سلامة موسى في افتتان وإعجاب وروجها بين أبناء جيلنا .. وجعل منها مثلا عليا آمن بها .. وضل وأضل غيره في عبادتها .

هؤلاء الكبار حملة المثل العليا أراد الله أن نراهم في ضوء الابتلاء الساطع كفرة فجرة طغاة لا إنسانيين .. وسفاحين قتلة . وبمثل ما امتحنهم الله فإنه قد امتحننا نحن أيضا شعوبا وحكومات.

والامتحان مستمر والعلمانيون منا مازالوا يكتبون غثاء ويروجون غثاء ويروجون غثاء ويتعبدون لقبلة انهارت قواعدها.

والذين اتخمهم الشراء تصوروا أن ثراءهم سيكون مانعهم يوم ينزل البلاء .

والذين زرعوا قصورهم في أمريكا وفرنسا وسويسرا وأودعوا أموالهم عبرالبحر تصوروا أنها ستكون ملجأهم يوم تقع الواقعة .. وأنهم في مأمن مما سيأتى به الغد .

ولكن كمارثة هده المرة شاملة وهي طامة كبرى على الإسلام في كل مكان.

والله يمهل هؤلاء المخططين الأذكياء ويمد لهم فى الحبل ليفضح نواياهم ويكشف فصائلهم وأجناسهم وانتماءاتهم وقبائلهم .. كما يكشفنا لأنفسنا ويمتحن إيماننا وليكتب جنده وملائكته خفايا كل إنسان وحقائقه .. إنه الفرز المستمر . وطاحونة البلاء هي المفرزة الكبرى .

وحينما ينتهى الفرز ويتأكد التصنيف ويدون جنود الله الكاتبون توجهات كل فرد مشفوعة بأعماله وأقواله حينئذ يأتى أمر الله بنصرة الذين انتصروا له وخذلان الذين خذلوا كلمته . وكمثل ماجاء أمر الله على قوم لوط بالإهلاك والفناء رجما ، فتوسط النبى الأواه الحليم إبراهيم من أجلهم لعلهم يتوبون .. فقال له كبير الملائكة : «ياإبراهيم أعرض عن هذا .. إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود » . نعم .. إنه حينذاك سيكون الأمر غير مردود والعذاب غير مردود .. والشفاعة لاسميع لها ولا مجيب ولو كانت من نبى .

ولهذا أقول لكل من يسمع ويرى ويتألم، وأقول لكل من يعانى: لا تتعجلوا انتقام الله .. ولكن تعجلوا مواقفكم وتحسبوا أماكنكم .. ولتكن مواقفكم حيث أمر الله ،

اجتمعوا على أمره وتفرقوا على أمره وكونوا ناصحين لحكامكم مرشدين لكباركم،

وحاولوا أن تجعلوا من أنفسكم صفا واحدا وليكن شعارنا لليوم

وللمستقبل هو: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. فالكل متربص بالكل.

ونحن لا نعيش في ظل نظام عالمي جديد وإنما في فوضى عالمية كاملة وفي غياب كامل لكل المعايير، ومجلس الأمن والأمم المتحدة هياكل فارغة تحكمها مصالح الأقوياء وتقودها القرصنة الأمريكية والنخبة الصهيونية. ورغم هذا الحاضر المظلم فإنى شديد التفاؤل شديد الثقة بأن الفجر يقترب وأن الصبح الوليد قادم من خلال هذا المخاض الدموى الرهيب.

وعمدة الأحكام عندنا هي كتابنا والله يقول فيه: « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ( ٣٣ ـ التوبة ) .

وجاءت الآية مرة أخرى بنفس الصيغة في سورة الصف وهي تاسعة آيات السورة .. هو إذن وعد صندق .. وهو لم يتحقق إلى الآن ، فظهور الإسلام كان في قريش ولم يكن على الدين كله بل كان على أديان الشرك المحلية الموجودة وعلى يهود الجزيرة ، ثم في أيام أبي بكر وعمر تخطى الجزيرة ليزيح وثنية فارس ونصرانية الروم ثم توقف عند بوابة القسطنطينية غربا وبوابة الأندلس شرقا ولم يدخل أوروبا . وبقيت آسيا كلها والأمريكتان ومعظم افريقيا وكل استراليا وباق يالعالم خارج الإسلام ونفوذه .

وبين خمسة آلاف مليون من سكان العالم هناك اليوم ألف مليون فقط من المسلمين والأربعة آلاف من الملايين الباقية من الأديان الأخرى .. فهو لم يظهر على الدين كله كما فى منطوق الآية .. بل إن الأكثرية الآن ومعها أقوياء العالم تتآمر عليه لإخراجه من حيز الفعل والوجود بالكلية .

وإذا كان ما نراه الآن من مذايح للمسلمين فى كل مكان بداية لتخطيط شامل ومقدمة لمعركة حاسمة فإنى أعتقد أنه هنا يأتى ميقات الآية الكريمة .. فإذا انتهت هذه القوى المتامنرة في معركتها الفاصلة مع الإسلام إلى الهزيمة فإنه حينئذ سوف يظهر الإسلام على الدين كله .. لأن المواجهة هذه المرة ستكون عالمية مع جميع الإطراف ومع جميع الملل والنحل .

فهذه الآية تتحدث عن آخر الزمان الذي نحن فيه ولا تتحدث عما مضى وهي لابد تتضمن في باطنها ملوجهة شاملة ونصرا مطلقا .. وإلا فكيف

يظهر الإسلام على الدين كله وهو مضروب ومطارد ومضطهد من العالم كله .. إلا أن تكون هناك معركة خاتمة ونصر مؤكد يقلب الموازين ويظهر الحق .

إنه وعد إلهى إذن بنصر شامل مؤزر. ويلتقى هذا الوعد بالوعد الآخر الدى جاء في سورة الإسراء والذي قضى الله فيه لبنى إسرائيل بأنها سيكون لها علو كبير وانها ستفسد في الأرض مرتين وانه ستكون هناك معركتان، ثم يصف المعركة الثانية بأنها « وعد » .. « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرا» (أي يدخلوا القدس ويدمروا كل ما عَلاً اليهود وكل مابنوا وأنشأوا).

ولاشك أن إسرائيل في قلب ما يجرى وفي قلب ما يحاك من إفساد وتأمر على الإسلام والمسلمين في هذه الأيام، وهي رأس الحربة فيما يخطط لنا في كل مكان، فالوعد في الآية الأولى بإظهار الإسلام على الدين كله .. والوعد في الآية الثانية بانتصار المسلمين ودخولهم القدس وتدميرهم لكل ما أنشأ اليهود وكل ما بنوا .. هو نفس الشيء .. والآيتان تتحدثان عن حدث واحد يأتى في زماننا وبه يظهر شأن الإسلام على الدين كله وتعلو كلمته .

وهذه قراءة تاريخية ف كتأبنا أرجو أن تكون صحيحة فإننا نؤمن جميعا بأن وعد الله لا يتخلف لأنه سبحانه بيده مقاليد كل شيء وما يعد به رينا لابدآت لا محالة.

وأقول لأبناء البوسنة الشجعان البواسل اصبروا وصابروا ورابطوا والحق منتصر بأهله وأبنائه وشهدائه بإذن الله ووعد الله لا يتخلف.

إنما هي البداية .. ولكل بداية نهاية .

...

ولن يكون ظهور الإسلام هذه المرة بعمل عسكرى من أعمال العنف ولا بانتصار وضيع ودنىء من مثل ما يفعله الصرب من فحش ونذالة بنساء البوسنة المسلمات وأطفالهن العزل .. وإنما بنصرة إليهة باهرة تنعقد لها الألسن وتخشع لها القلوب وينتهى بها الجدل ، وهذا يفسر الأثر الكلى الشامل المذكور في الآية (ليظهره على الدين كله) هذه الكلية والشمولية لا تتأتى بالعنف ولا بالقهر ولكن بشىء يقطع الحجة وينهى

الشك ويحسم القضية ويجلى القضية .. وهل سمعتم عن سلاح يكسب كل القلوب والعقول هكذا من ضربة واحدة ؟!

ولا نمضى فى التحديد ولا ننزلق إلى التأويل .. فهذه آيات تفسيرها حدوثها .

وعن الميقات المعلوم .. فإنى لا أظنه بعيدا ، فالحوادث التى تدفق وتتسارع بمعدلات فلكية لا تعطى فسحة لأى تراخ .. وبعد أن انكشف الدور العدواني للصليبية اليهودة العالمية في إشعال الفتن وتأجيج الحروب في كل وطن إسلامي وفي محاصرة الإسلام في جميع مظانه ، فإنه لم يعد هناك ما يدعو لانتظار .. خاصة أن المناخ السياسي ملائم وولاية كلينتون والنخبة الصهيونية حوله قد لاتتكرر .. إنها فرصة العمر إذن .. والسنوات الخمس القادمة يجب أن ينجز فيها كل شيء ، وسنة الفين ميعاد رمزي له في التوراة رئين خاص .

ومن يعش منا هذه السنوات الخمس القادمة سوف يرى مالايخطر له على بال .. ولأن مصر لها مكان محورى في هذه التحولات .. فسوف تحظى بحفاوة لا مثيل لها من جميع جبهات التآمر .. وجميع مدفعيات الفتن موجهة إليها من الآن .

وقد رأينا كيف حاولوا ضرب السياحة والاستثمار بقنابل الرعب والمسامير، وبموجة عارمة من الاعلام الكاذب الموجه بدأت بتلطيخ الإسلام واتهام رموزه، وانتهت بالتحذير من السفر إلى مصر أو الاقتراب منها، ثم صور عن الفقر والقذارة وأكوام الربالة وأخبار عن أمراض الاسهال « وهم سبب تلك الموجات الوبائية من الاسهال بما يدخلونه من مبيدات ممنوعة ومواد رش قاتلة وحيوانات مريضة » ثم الغزو الثقاف العلمائي وإحياء مدارس الشك والتغريب.

والقنبلة القادمة حى محاولة تحطيم الذرة المصرية العجيبة في تماسكها والتي تتالف نواتها من بروتون إسلامي ، ونيوترون مسيحي ، والتي استعصت على التحطيم منذ محاولات الاستعمار الفرنسي ثم الاستعمار الانجليزي .. ومازالت صامدة رغم الفتن التي تعاقبت عليها أشكالا وألوانا وآخرها محاولات جس النبض التي حدثت في صعيد مصر وانتهت بالفشل.

وينسى الأعداء بجميع نوعياتهم .. إن المسيحية في مصرهي مسيحية خاصة مختلفة عن مسيحية الغرب .. وإن الكنيسة المصرية لم تتحالف مع الكنيسة الأوروبية في الهجمنة الصليبية الماضية بل وقفت مع الجيش المصرى وحاربت الصليبين وكسرتهم.

والوشائج التى تجمع النصرانى والمسلم في مصر كثيرة وعميقة . ونحن نتعايش ونتزواج ونتحارب معا منذ أكثر من ألف عام ، ويعلم النصرانى أن الإسلام يحترم العذراء الطاهرة مريم ، ويقول القرآن أن الله طهرها واصطفاها على نساء العالمين ، وانه وضع ابنها المسيح مع الأنبياء الأكابر من أولى العزم ، وقال فيه انه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه .. كما يعلم النصرانى المصرى أن اليهود سبوا عيسى وقالوا انه دجال وابن زنا وان أمه عاهرة وهم يكرهون اليهود كراهية التحريم .. ولن تدخل الصليبية اليهودية مصر أبدا .. وإذا دخلت فستدفن فيها .

ومصر ليست لبنان ولن تكون.

ومع ذلك فإنه حتى ف لبنان وبعد ست عشرة سنة من الحرب الأهلية اليت ساندتها فرنسا وأمريكا وأوروبا والفاتيكان فشلت الصليبية اليهودية ف أن تصل إلى أهدافها في تقسيم لبنان وتغيير التركيبة السياسية فيها ، وعادت لبنان الجريحة كما كانت وبنفس النسبة القديمة في جهاز الحكم من المسيحيين والمسلمين ، ورأينا نحن هنا من فظائع هذه الحرب الأهلية وعدم جدواها ما يجعلنا نحذر ألف ألف مرة المسلم والمسيحى معا هذه الفتنة وأن نحاربها صفا واحدا بكل ما نملك من إرادة وتصميم ، وهم في هذه الأيام يجمعون التبرعات في أمريكا باسم الكنيسة المصرية المضطهدة ويسربون المنشورات عن دولة قبطية مستقلة في الجنوب عاصمتها أسيوط والجولة القادمة هي تكريس هذه الفتنة .. بضع قنابل ورصاصات طائشة مأجورة يسقط فيها قتلي من المسيحيين .. على أمل أن وعدوانهم .. تعقبها قرارات بحظر الطيران على خط عرض أسيوط .. ويبدأ التفتيت ..

ولن تحقق تلك الأحلام .. لأنها أحلام دنيئة يروجها لؤم صهيونى أشد منها دناءة .. ولن يحدث ذلك التحالف أبدا بين قبط مصر ، وبين اليهود الصهاينة الذين يعلم القبط من إنجيلهم أنهم أشد عداوة لهم ولمسيحهم من الشيطان نفسه .

ولكن سوف تحدث المحاولة ولا أستبعدها.

وعلى كل مسئول أن يفتح عينيه جيدا ويرسل جواسيسه ويسبق رياح الفتن قبل أن تهب.

ولقد ضحك الصهاينة على المسيحيين في أمريكا وأقنعوهم بنبوءة كاذبة بان المسيح لن ينزل من السماء إلا بعد ذبح المسلمين في معركة هرمجدون، وكونوا فرقة إنجلية أمريكية تروج لهذا الإفك وتجمع التبرعات لمعركة هرمجدون القادمة « يقولون إنها سوف تحدث في فلسطين في السنوات القليلة القادمة » وقد وقفت الكنيسة المصرية ضد هذه الفرية وحذر الأنبا شنودة من اتباعها .. وقد عرفنا المسيح نبيا داعيا إلى المحبة ولم نعهده سفاحا داعيا إلى مجزرة ،

ولكن اللوم الصهيوني لا تنتهي حيله.

وهم فى انتظار المسيخ المدجال الذى سوف ينزل على جبل صهيون ، ويأتى بالخوارق ويصنع الأعاجيب .

والمسيخ الدجال شخصية موجودة فى كتبنا وهى واردة فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو ساحر يستعين بالجن والشياطين وعلوم الكابالا « العلوم السرية السفلية لليهود » ويأتى بالخوارق والعجائب .. وهو يجىء فى آخر الزمان ويتبعه خلق كثير ثم ينزل المسيح الحقيقى ويقتله .

والمجىء الثانى للمسيح وردت به إشاردات في القران والكثير من المسلمين يؤمنون به ..

ولا شك أن ننزول المسيح بشخصه وشهاداته على الملأ بمن هو ومن يكون .. هل هو ابن الله أو عبد الله ، وبحقيقة ما حدث في شبهة الصلب وبمن

كان له ختم النبوة وما شريعته التي يأمر بها « وجميع الأنبياء في قرآننا مسلمون من أدم ونوح وإدريس إلى موسى وعيسى ومحمد .. وجميعهم على عقيدة لا إله إلا الله ودينهم التوحيد المطلق »

أقول إن شهادة المسيح بشخصه لمحمد عليه الصلاة والسلام ربما تكون هي المشار إليها في إظهار الدين بالكلية والشمولية والعمومية التي تقطع الحجة وتنهي الشك وتحسم القضية في الآية التي بدأت بها الكلام والله اعلم .. وقد تكون المواجهة مشهدية على يمستوى جيوش تأتى فيها النصرة بشكل باهر يتحدى جميع التوقعات ويلجم الألسن .. والكيف والمتى عند الله هو وحده العالم بهما .. ولكن النصرة قادمة وظهور الإسلام على كل الأديان حقيقية قرآنية لاشك فيها .

ولا أحب أن أحملكم على جناح الغيب وأتوه بكم فى الظنون بينما الحرب معلنة علينا فى الواقع والأعداء يحتشدون لنا ويتكاثرون علينا ويررعون الشوك والألغام والموت فى طريقنا . وأقول نفتح عيوننا على الواقع أفضل .. ونستعد بكل ما نملك لنخوض هذه اسنوات العجاف ، وتعقد عهد أخاء ومحبة نصارى ومسلمين بأن نحارب معا كل من يمس شبرا واحدا من أرض مصر ، وكل من يتعدى على قطرة من نيلها .. ويكون هذا ميثاق الوقت الذي نعاهد الله عليه .. والله معنا ما دمنا يدا واحدة .

...

ويسألوننى لماذا كل هذه الثقة بانتصار الإسلام رغم تخلف أهله وانقاسمهم وفقرهم ومهانتهم وجهلهم ، ورغم أنهم بلا سيف وبلا قوة وبلا سند ورغم كل هذا الظلام المطبق الذى لا يبدو فيه خيط نور .. فأقول لهم : نعم .. سيف الإسلام الآن مكسور وأهله متخلفون وجهلة وفقراء ومنقسمون ، ولكنه مع ذلك يا أخوة ورغم ذلك ينتصر الإسلام ويغزو القلوب وينتشر فى كل بقاع الأرض بل وفى قلب باريس ولندن وبرلين ونيويورك ، يتقدم كل يوم أجانب لشيوخ المساجد هناك ، ويطلبون أن يسلموا ويتعلموا أركان الإسلام .. هكذا ببساطة .. ونقرأ عن كتب تخرج

مـــن قلاع الكفر تشيد بالإسلام وبتعاليمه وبنبيه .. وأخرها كتاب مراد هو قمان السفير الألماني الذي أسلم واختار عنوان كتابه:

« الإسلام هو الحل البديل » .. ومن قبله جارودي الذي جاء إلى الإسلام من قلعة الشيوعية ، وكتب عشرات النشرات والكتب .. ومن قبله موريس بوكاى وليوبولدفايس ، وغيرهم وغيرهم .. وهذه معجزة الإسلام .. فهو يتقدم وينتصر بقوته الذاتية ويحدث هذا في أشد أحوال المسمين تأخرا وانحطاطا .

وقد انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وكانت مصر في أسوأ أحوالها . وانتصر قطر على التتار وكانت المماليك شرادم تقاتل بعضها بعضا.

إن الإسلام له سر ربانى وله سلطان فى ذاته وهذا ما يجعل أعداءه المسلحين حتى الأسنان يرتجفون منه رعبا ويحسبون له ألف حساب وقتل المسلمين يا أخوة شيء آخر تماما ولا يعنى أبدا قتل الإسلام .. والمسلمون أكثرهم موتى بالفعل وكل ما يستجد أن موتهم يعلن .. وهذا أمر هامشى تماما ، فمن مات الإسلام فى قلبه لا يدخل تحت تعداد المسلمين، أما من يحيا الإسلام فى قلوبهم فلا خوف عليهم ولا سبيل لأى سلطان فى الأرض عليهم .

والعالم مقبل ولاشك على منعطف خطير من التحالات .. ولا أظن أن زيارة بابا الفاتيكان لأمريكا كانت لإنشاد التراتيل . فالرجل سياسى من الدرجة الأولى وهو لا يرى في سقوط الشيوعية في روسيا صحوة لكل الأديان بل يراها صحوة واجبة لدين واحد هو المسيحية الكاثوليكية والرجل مخلص على طريقته . وما جاء الرجل لأمريكا ليضع سلاما بين والرجل مخلص على طريقته . وما جاء الرجل لأمريكا ليضع سلاما بين الأديان بل ليضع سيفا ، وأموال الفاتيكان تنفق حاليا في تسليح الكروات وكانت من قبل تنفق في تسليح كاثوليك لبنان في الحرب الأهلية ، وهذه الأخبار ليست من عندى بل رددتها وكالات الأنباء مرارا وتكرارا .

أقول هذا الكلام لأساقفة العلمانية فى بلادنا الذين يقولون نطرح الأديان وراء ظهرنا ونحل مشاكلنا بأسلوب علمى لا دينى .. وأقول لهم : أفيقوا من خبالكم .. أننا مقبلون على جهنم .. وادعو الله ألا ينجرف نصارى

مصر في هذا التيار العنيف المدمر .. وأن تكون مصر في عيوننا جميعا وأن تكون ليوحدة مصر الأولوية عي كل اعتبار ، فمصر في ذاتها قيمة .. ومصر هي مهبط الرسالات وكعبة التوحيد وهي في عين الله وفي رعايته وقد ذكرها الله بالاسم وبالإشارة في قرآنه أكثر من أربع عشرة ، مرة وقد كانت مصر رمزا دائما للتعايش بين الأديان وللتسامح والسلام .. فحافظوا على مصر من أجلكم أنتم ومن أجل القيم التي تدافعون عنها .

## محتويات الكتاب

| صفحة   |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 0      | • الحب القديم                    |
| ١٧     | • الاسم اللطيف ومعجــزته         |
| Yo     | • كلام عن الآخرة                 |
|        | • الدين الجديد الذي يدعون إليه.  |
|        | • والغــزاة الجـدد               |
| 00     | ● المسلمون في خندق               |
| ٦٥     | • والإسلام معطل                  |
| زناد۷۷ | • يد تمتد بالسلام والأخرى على ال |
| ۸٩     | • انحالال وكوكايين وخالفه        |
| 1.1    | • المنطق يسير بالمقلوب           |
| 11     | • الإسلام الغائب                 |
|        | • وغدا تذهب السكرة وتأتى الفكرة  |
| •      | • أهون على الله أن تهدم كعبته    |
| ١٣٣    | من أن يقتل مؤمن واحد ظلما        |
|        | • ساعة الخالص                    |

رقم الإيداع ٥٥ / ٢١٥ I.S.B.N. 977 - 08 - 0211 - 5

الإسلام في خندق ..
الإرهاب يحاصره عن

شـــمال..

والعُلمانية تضرب فيه من اليمين..

وأطلماع الغرب الاستعماري تهندده من الأمام.

وتخطادل الدول العربية وتفككها يهدده من الوراء.

والأمية الإسلامية تضرب عليه

خيمة من الياس.

ما المصير .. ؟

وما المخدرج. ؟